

هم يتلون آيات الله والملائكة تسجل الأجر لك ، هذا المصحف يمكن حمله بسهولة وقراءته في أي مكان

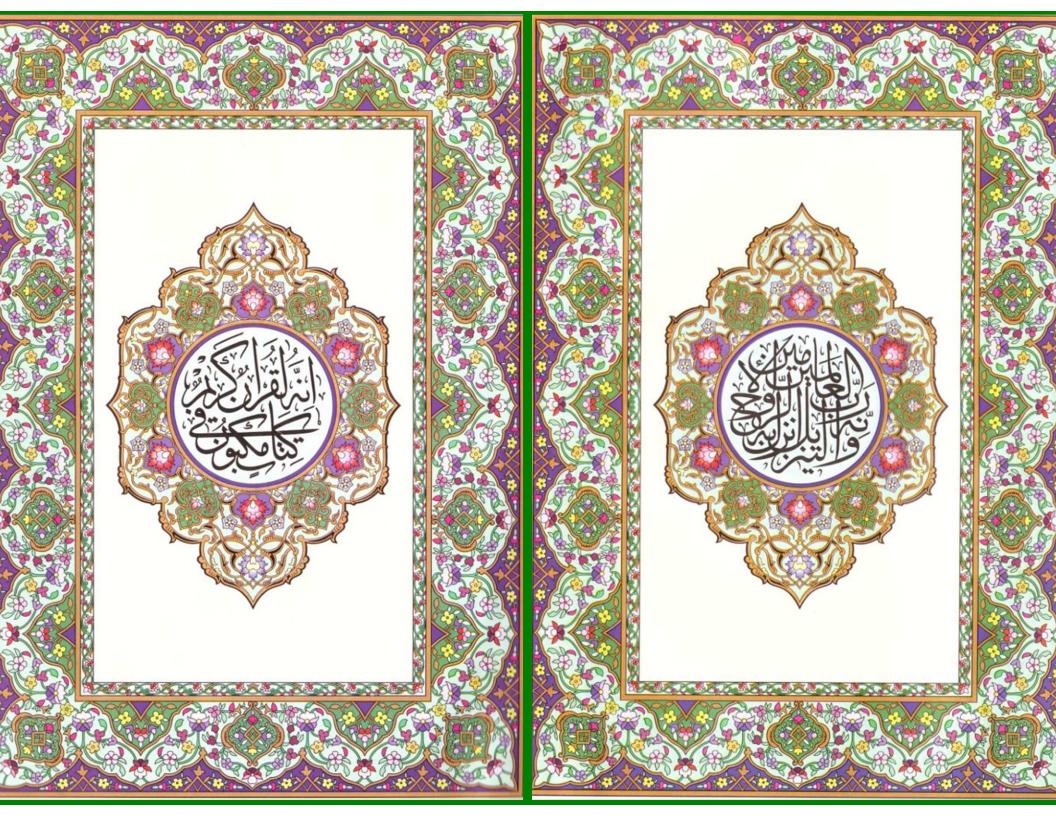

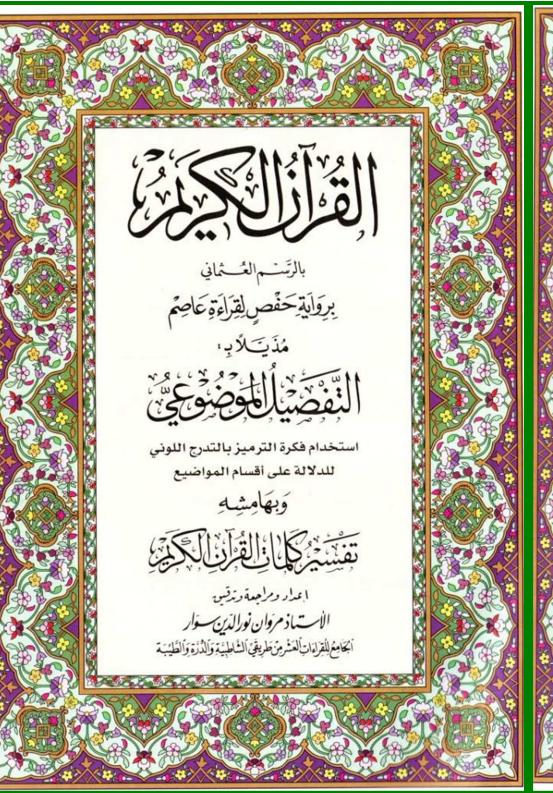





مَثَلُهُمْ كُمُثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلُهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ أَنذِرْهُمُ لبع الله ﴿غِشَوَةٌ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ فطاء وستر أوقدها. ١٨-أَبُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ أَبْصَىٰرِهِمْ غِشَنُوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مُنْ خُرس عن ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِقِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْ مِٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ سيبر الصّيب: لمخادع. ١٠ ﴿ مِّرَضٌ ﴾ شسك حَذَرَا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ رنفاق أو تكذيب عَطَفُ أَنْصَارَهُمْ وَمَا يَسْتُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًا أَبْصَنْرَهُمَّ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ستلبهاأو يذهببها رَجُحُدٌ. ١٤-﴿ خُلُو إِلَّى شَيَطِينِهِمْ ﴾ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نصرفوا إليهم أو شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ لَانُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ اْإِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ شَ نفردوا معهم ١٥٠ (يَنْدُهُمُ لِيزيدهم أو وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَا ٓ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۚ وَإِذَا قِيلَ بمهلهم (كلغينيهم) مجاوزتهم الحذ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ وغُلوِّهم فيالكفر بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ لَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَ إِذَا لَقُواْ ﴿يَعْمَهُونَ ﴾ يعمون عن الراشد تَعْلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّ لَنَاعَلَى عَبْدِنَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْإِنَّا بتحيرون. مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزِءُونَ ١٤ أَللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٥٥ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلصَّلَالَةُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ١ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ١ ٢٠-١٧ ضرب الأمثال في المنافقين وبيان لحالهم وضلالهم. ٧-٦ بيان صفات الكافرين، وحقيقة الكفر، والكافر هو الذي يبادرُ ربَّه القطيعة. (٢٢-٢١ خطابُ لكفار مكة وللبشرية بالحجة والبرهان، لأن الإسلام دين حجة وبرهان. ١٦-٨ بيان صفات المنافقين وجزاؤهم، وقلب المنافق مسكن للكفر، ومن يستهد الله التفضيل ٣٤-٣٣ الإعجاز والبيان القرآني حجة لله على خلقه، وبيان لجزاء الكافرين.

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً مى اللون و المنظر تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُلَّما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ قَالُوٓ أَأَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ عـدواناً وظلماً. ومختلفا في الطعم (نُسَيِحُ بِعَمْدِكَ) رِّزُقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِءمُتَشَابِهَا نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ننزّ هك عن كــل وَلَهُمْ فِيهَا آزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ ا وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَكَيِّكَةِ سوء، مُثنينَ عليك. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ وَأَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَؤُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَاقَالُواْ نمجدك ونطهر فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن ذكرك عمالايليق سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ رَّبِهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ اللَّهُ عَالَيْنَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ وأحكمهُنّ. (أشجُدُوا لِآدَمَ) اخضعوا له أو بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِي بِهِ - كَثِيرًا أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّيٓ أَعُلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِوَا لْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۗ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ تُبَدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ شَ وَإِذْ قُلُنا لِلْمَكَيِكُةِ ٱسْجُدُوا وتعظيم. ٣٥-ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ الآدم فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أَوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنُّم إِلَى حِينِ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوَ تَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ فَتَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قصة بداية خلق البشرية، واللغة عـلـمُ وإلهامُ رباني وليست بدعة بشرية، واصطفاء آدم عليه تبشير المؤمنين بالجنة وبحسن جزائهم في الأخرة. ٢٧-٢٦ الاستدلال على الحق بكل مثل وبكل كلمة لا مانع من ذلك ، وموقف الناس منه وبيان ٣٩-٣٤ استكبار إبليس عن السجود لآدم، وطريق الشقاء في مخالفة أوامر الله تعالى كالأكل من الحكمة من ذلك ، ومنهج الكفار بالإعراض عن الله . الشجرة، وتكرُّمُ الله تعالى على خلَّقه بقُبُول التوبة، والمُعصيةُ هي سبيل العداوة بين بني آدم. ميثاقُ الله على خلقه بعدم الشرك مقترنٌ بكل خير، وبيان لقدرته تعالى في الخلق والبعث.



بر والطّاعات

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بكلفونكم ويذيقونك يُذَبِّحُونَ أَبْنَاآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآءُ يُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ستبقون بناتكم للخدم مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ (بَلَاثِهُ اختبار وامتحا بالنّعم و النّقم. • ٥ وَأَغْرَقْنَا ٓءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى ﴿ فَرَقْنَا ﴾ فَصَلْنا وشقق: ٥١ - ﴿ أَقَّعَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ جعلتموه إلهاً معبود ٥٣- ﴿ ٱلْفُرْفَانَ ﴾ الشر ٥ أُمَّ عَفُوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ الفارق بين الحلاا 🛭 والحرام. ٥٤. وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٢٠ ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ مبدعك ومُحدِثكم. ﴿ فَأَقْنُاهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم أَنفُسَكُمْ ﴾ فليقتل البري منكم المجرم. ٥٥. بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ ا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ ا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ ﴿جَهُرَةٌ عِياناً بِالبِصِ ﴿ ٱلصَّنعِقَةُ ﴾ نار مر خَيْرُ لُكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ السماء أوصيحة منها وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً الأبيض الرقيق. ﴿ ٱلْمَنَّ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥ أَنَّ مُعَنَّكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ الساني. ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ بيان لكفر بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة التي لم يقابلها التوحيد بل قابلها عبادة العجل طبيعة بني إسرائيل المادية لم تؤهلهم للاستمرار بمعرفة الله عز وجل ومراقبته فعبدوا العجل، وخيار بني إسرائيل لم يكونوا ليؤمنوا إلا بما تراه أعينهم وهذه الطبيعة غير مؤهلة لقدوة البشر.

التفضيل



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَيْ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أَخَذُنَا مِيثَ فَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْ ثُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظُةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ الْأَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأُللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالُوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

الصلةُ بين الحق والخلق، وإنَّ من شروط دخول الجنة الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح

ٱلصَّنبِينَ ﴾ عبَد

لملائكة أ

الكواكب. ٦٣٠

(مِيثَنَقَكُمْ ﴾ العه

التوراة. ٦٥.

يُبِينَ ﴾ مبعَدير

﴿ فِحَلْنَاهُ

🤌 سخرية

بطرودين صاغرين



التفصيل

ولونه بالباطل

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

ولَمَّاجَآءَهُمْ كِنَبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ لينهم تتعاونون مِن قَبِّلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم فُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ صلَّى الله علي عليهم . ﴿أُسَكِّرَىٰ مَّاعَرَفُواْ كَ فَرُواْ بِدِّ - فَلَعْ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ وسلم. ٩٠. بأسسوريسن نَمَّ أَنتُمْ هَوَوُلآء تَقُـ نُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ﴿ ثُفَندُوهُمْ إِبْسُكُمَا ٱشْتَرُوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِأَلِا ثُمْ وَٱلْعُدُونِ نَسَهُمْ ﴿ بِاعْوا بِ خرجوهم من الأسر ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أنفسهم . ﴿ بَغْيًا ﴾ إعطاء الفدية ﴿خِزَىٰ ﴿ هُـوانٌ فَبُآهُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ خُرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ فضيحة وعقوبة ﴿ فرجعوا ب إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ ٨١-﴿ قَفَيْنَا إِ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ،وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّٱلْعَذَابِّ تبعنا على أثر لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقُنُكُونَ أَنْبِياآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا لرئسل<mark>علىمنها</mark>جه حكمون بشريعته مُّؤُمِنِينَ ﴿ فَ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ فرروج القديس ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ الروح المطهّر جبريل عليه السّلا وَإِذْ أَخُذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلثُّلُورَ خُذُواْ بَعْدِهِ ٤ بِٱلرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ ٨٨- ﴿ فُلُونُنَا غُلَفًا بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَاجَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٓ أَنفُسُكُمُ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا عليها أغشية عطيةٌ خلقيَّةٌ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقُنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمْ قُلُ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١٩ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ معناد الكافرين من اليهود ونقضهم للعهود واعتدائهم على الناس سبب للخسارة والخزي في ٩٠-٨٩ تكبر اليهود وكفرهم بمحمد ﷺ، ومعرفة اليهود للقرآن كانت يقيناً، ومعرفتهم بصدق النبي ette. 🌉 كانت كمعرفتهم لأنبياءهم، ولم يمنعهم من الإيمان إلا الكبر والحسد. الدنيا والعذاب في الآخرة. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي التَّفْصِيْلُ الموضوعي ٨٨-٨٧ التحريف العملي للتوراة عند اليهود وذلك بالالتفاف الخفي وبالمخالفة الصريحة، وهذه الماعهم أكاذيب اليهود وقتلهم لأنبيائهم، وبنو إسرائيل قومٌ لا يستطيعون الثبات على الحق لاتباعهم أسباب لسخط الله تعالى عليهم وتعذيبه إياهم في الدنيا والآخرة. أهواءَهم ويخالفون الله تعالى بالعناد ولا يؤمنون إلا بالمحسوس.

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِهِ قِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّالِمِينَ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَايَعُمَلُونَ اللَّهُ قُلُ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلُهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ا مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدُأُنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أُوَكُلُّمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبُذَهُ وَفِرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكُثُّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِئبَ كِتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأْنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

٩٦-١٤ حبُّ اليهود حياتهم الدنيا وحرصهم عليها ووعيد الله لهم بالعذاب، والدنيا سجن للمؤمن

٩٨-٩٧ عداوة اليهود للملائكة والرسل عداوة الباطل للحق، وإنَّ الذين يعادون أولياء الله قد آذنهم الله بحربه

🙌 ابيان لعدم وفاء اليهود بالعهود، وشارةٌ بمحمد ﷺ.

2000

التفضيل

وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنْ وَلَكِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآأَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِئْسَ مَاشَرُواْبِهِ عنداليهود. ﴿قُولُو أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَمَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَاوَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابُ أَلِيمٌ ١ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن زَّيِّكُمٌّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ

> انته المراد عصمة سليمان عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه ، والحق واضحٌ جلى فيه نفع وفي غيره الضرر، ومن طبائع الضالين من بني إسرائيل تحريف الكلم عن مواضعه.

استقامة الأمة الإسلامية، وكشف مكائد اليهود،ومن طبيعة الكافر حب الشر للآخرين.

برَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ

تكذب من السُّحر

واختبارٌ من الله

تعالى . ﴿خَلَتِي ﴾

انصيب من الخير

أو قدر . ﴿ شُكرُوا

بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴿ باعو

به أنفسهم . ١٠٤-

﴿ لَاتَعُولُواْ رَعِنَا ﴾

كلمة سَبُّ وتنقيصٍ

نَظُرَنَا﴾ انسطر

إلينا أو انتظرن





اللهُ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَنِمِمُ ٱلَّتِي كَانُواُ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ ماثلاً عن الباطل إلى عَلَيْهَا قُل يِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَوَلُوٓاْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ الدِّين الحقِّ . ١٣٦-مُسْتَقِيمٍ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا وَمَا وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَٓإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ لرَءُوثُ رَّحِيمٌ إِنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ إِنَّ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنْ لَهُ فَلَنُوَلِّيَ نَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَ آفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ عَكِيدُونَ ﴿ فَلَ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ وَلَنَا آغَمَنُلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ١٠٠ أَمْ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ عَمَّايَعْمَلُونَ ١ وَلَيِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ بِكُلِّ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَى ۚ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَاكَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَامَاكَسَبَتْ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ما المراد عوى اليهود والنصارى باتباع ملتهم ، وبيان بأن الإسلام هو الدين الحق ، والأنبياء والأنبياء ١٤٥-١٤) مناقشة قضية تحويل القبلة، والتألى على الله فيما لا علم لنا به نوعٌ من السفاهة وقلة من أسرة واحدة تجمعهم كلمة لا إله إلا الله ، ومن يخالف المسيرة خلف الأنبياء ينتهي إلى غضب الله تعالى .

إلى غضب الله تعالى .

ود على اليهود والنصارى ، والحق هو في طاعة الله واتباعه واتباع رسله وليس بكل دعوى . الحكمة، والأمة (المحمدية) المسلمة هي أولى الأمم في معرفة الحق، وطبيعة هذه الأمة هي الوسطية والاعتدال، وإن البيت الحرام مذكور بالعظمة في الكتب السابقة.

الخفاف العقول

ليهود ومن شاكلهم في إنكار تحويل لقبلة . ﴿مَاوَلَنَّهُمْ

ي شيء صرفهم ؟ أُمَّنَّةً وَسَطِّلًا ﴾ خياراً أومتوسُطين

لإسلام عندتحويل نبلة إلى الكعبة

لمة على النفوس صِيعَ إِيمَانَكُمُ

التفقيتا

لموضوعي

﴿ ٱلْأَسْبَاطِ ﴾ أو

يعقوب أو أحفاده

الزَّمُوا دين الل

أوفطرة الله.

لَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِّيمًا ٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡحَٰيۡرَتِّ أَيۡنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاْ طهِّركم من الشُّر إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ الكِتَبُ وُلْفِكُمَةً لقرآنَ والسُّنر وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا الفقه في الدِّين ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِمِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ الله تَهُ تَدُونَ ١ مُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ إِيَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ ١ فَأَذَكُرُونِيَ ﴿ أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ 🖤 المان أهل الكتاب للحق، ومخالفتهم للرسول ، وإنكار الحق لا يقلل من قيمته وشهادة الله به كافية، والمسجد الحرام ذو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من [١٥٣-١٠١] منةٌ من الله على المؤمنين ببعثة النبي محمد ﷺ، وقراءةُ القرآن تكفي للتزكية في هذه الأمة.

المعاصي.

١٥٥- ﴿ لَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبِلَ أَحْيَآهُ وَلَكِن لنختبرنكم و نحن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ مِشَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْبِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّعِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ اللهُ كُور إِلَنهُ كُورِ إِلَنهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ [107-101] بشارات ربانية للمؤمنين ، والإيمان بالله يعين على الصبر ، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الحج عبادة لله، والعبادة وهيئتُها تشريع من الله تعالى وهو الذي يقبلها أو يردها.

اعلم بأموركم. ١٥٧

صَلَوَاتٌ مِن زَّيْهِمُ

ثناء أو مغفرة منه

﴿شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ معالم

دينه في الحــجّ

والعمرة.

اغتَمَرَ ﴾

ر البيت المعظّم

على الوجه المشروع. فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ فلا

إثم عليه. ﴿ يَطُّؤُفُ

مًا﴾يدور بينهما

و يسعى بينهمًا

١٥٩- ﴿ يُلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ

يطردهم من رحمته

١٦٢- ﴿ يُظَرُونَ يؤخرون عن العذاب

> التَّفْصِيْلُ الموضوعِي الما المنا المنا المنا العلم وعدم كتمانه، واللعنة والجحيم من الله على من يشرك به تعالى



التَّفْصِيْلُ الموضوعِي





ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ الصدقة في التشريع الإسلامي، والإنفاق في سبيل الله صنو الشهادة والقتال في سبيل الله وهما

المريعات في الحج والعمرة، الإحصار وحج التمتع ورخص الحج، والحج جهاد مبارك وإبطال العمل مخالف للعقلية المسلمة الفاعلة.

وهم في الحرم . ﴿ عِنَّا

لإحرام . ﴿ فَالسَّيْسَرُ ﴾

🕻 فعليكم ما تيسر وتسهّل ﴿ مِنَ ٱلْمُنْكِ ﴾ مِمَّا يُهْدَى

إلى البيت من الأنعام

احصرتم(جلاً أوحرماً).



سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً حِسَابٍ ﴾ بلا نهاية أَللَّهِ مِنْ بَعُدِمَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ أُلَّذِينَ لمايعطيه، أو بلا تقتير ٢١٣ - ﴿ بَغَيُّ كُفُرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ حسداً بينهم اَتَّقَوْاْ فَوْقَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ وظلمأ لتكالبهم على الدُّنيا. ٢١٤- ﴿ مَّثَلُ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ ٱلَّذِينَ خَلَوًا ﴾ حالُ الَّذين مضوا من وَمُنذِرِينَ وَأَنزُلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ المؤمنين ﴿ ٱلْبَأْسَاءُ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ وَٱلضَّرَّاءُ ﴾ البؤس والفقر، والسُّقْم مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ والألم. ﴿ زُلْزِلُوا ﴾ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَامُ إِلَى أزعجوا إزعاجا شديداً بالبلايا . صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مُّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ,مَتَى نَصْرُٱللَّهِ أَلْا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَنْ عَلُونَاكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَيَ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠ تذكيرٌ ببني إسرائيل، والمثل ينفع للعظة والعبرة. الرسال الرسل إلى البشر، وحاجة البشر إليهم، وصبر الرسل وأتباعهم على الأذي، والابتلاء الاحداد في الما المالية ا والامتحان في هذه الحياة الدنيا. ٢١٥ أحكام النفقة وبيان المستحقين لها، والنفقة هي من أصناف الابتلاء وسبب في النصر.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شُرُّ لُكُمْ ستَكْبَر عظيم وِزْراً. وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَاتَعْلَمُونَ لَنَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ﴿ٱلْفِتْنَةُ ﴾ الشُّرُك ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ والكفر بالله تعالى. ﴿حَبِطَتُ ﴾ فسدت وَكُ فَرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُ ربطلت . ۲۱۹-عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ ٱلْمَيْسِرِ ﴾ القمار. (ٱلْعَفْوَ) مَا فَضَلَ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ عن قَدْر الحاجة. مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ إِنَّ فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحُبُرُمِن نَفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ الْأَلَا ٢١٨٠١١] مشروعية القتال وأحكامه، والجهاد بالنفس وتكوين المجتمع المسلم يحتاج إلى بذل ٢١١ أحكام في الخمر والميسر، ومحو السيء والاتصاف بالخير، واستقامة النفس البشرية بالتخلي عن النقائص والاستزادة من المحاسن.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَمُّمُ نَيْرُ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوا نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ لْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤُمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤُمِنكَ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُم ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُ أَوْلَيْكِ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوا اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٢١-٢٢ تكافل المجتمع المسلم، والتربية النفسية في الإسلام تنشأ من الداخل، والولاء في المجتمع المسلم لله تعالى وحده ولمن آمن به، وأحكام في الزواج من المشركين. ۲۲۲-۲۲۲ أحكام الحيض، والطهارة في الحياة الأسرية شاملة حساً ومعنى.

**QUQ** 

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ صدقه والأمر بخلافه، اَرْبَعَةِ أَشَهُ ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ١ وَإِنْ عَزَمُواْ او ما يجري على اللِّسان مما لا يُقْصَدُبه اليمين. ٢٢٦- ﴿يُؤَلُّونَ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصَنَ مِن نِسَآبِهِمُ ﴾ يحلفون بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي على ترك مواقعة زوجاتهم. ﴿ تَرَبُّصُ﴾ أَرْحَامِهِنَّ إِنَكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ أَطْهَارٌ. ﴿ بُعُولَلَّهُنَّ ﴾ أزواجهنّ. ﴿ دَرَجَةٌ ﴾ فَإِمْسَاكُ أُبِمَعُ رُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِلِحْسَنَ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن منزلة وفضيلة بالرعايا تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ الرَّجْعِيُّ مرّة بعد مرّة للَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَ أَوَمَنَ يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 📆 (٢٢٠- ٢٢٨) تشريعات في الطلاق وتبعاته وتماسك المجتمع المسلم هدفٌ من أهداف التعليمات القرآنية، والزوج في الأسرة مشرف وموجه ورفعه درجة لوجوب تحمل المسؤولية

عليه، وتشريعات الطلاق هدفها استمرار بلطف ورحمة أو انفصال بكرم وإحسان.

نِكُمُ ﴾ هوأن يحلف

لمي الشِّيء معتقداً

للمدّة عمّا حلفوا

ليه. ۲۲۸- ﴿ ثَلَثَهُ

رُوِّءٍ﴾ حِيَضٍ، وقيل

الإنفاق . ٢٢٩-

(ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِ التَّطلية

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ كِيمَعُرُوفٍ أَوْ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواَجًا يَتَرَبُّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ شارفن انقضاء عِدْتِهِنْ. ﴿ لَا سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلُ أَرْبَعَةَ أَشُّهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ غُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ مضارّة لَهُنّ ﴿ عَالِيَتِ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ هُزُول سخر يغمت ٱلله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاء بالتهاون في المحافظة أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُ نَ يَعِظْكُمْ بِهِ عِوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْحِكْمَةِ القرآن وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ١٠٥٥ ٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيتُ فَيْ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَهُوسِع وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً قَدَّرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَابِٱلْمَعُهُ وِفِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ وَ لِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لُهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللهِ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ أُرَد تُمُّ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَ أُولَادُكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِ وَانَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ۲۳۲-۲۳۱ تشريعات في الطلاق وتبعاته ومعاملة المطلقات، وتدل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هـ | ٢٣٧-٢٢ في ثبوت عدة المتوفى عنها زوجها، والحفاظ على النسب أحد ضروريات الحياة الإنسانية، التي تسير المسلم في السر والعلن، والغرم بالغنم. ۲۲۳ أحكام في الرضاعة والنفقة. والحفاظ على الأسرة والوفاء للزوج شيء ثمين في شرع الله، والاستقلال المادي للمرأة هو من إكرام الإسلام للمرأة دون غيره، وفي متعة المطلقة، ووجوب نصف المهر قبل الدخول.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ ﴿ أَلَمْ تَرَالِى ٱلْمَلِا مِنْ بَغِي إِسْرَةٍ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكَانَّقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ قَنِتِينَ آلَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمُ اللَّهِ لمزيد فضلها. عَسَيْتُمْ قَارَبْتُم هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ فَأُذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ٢٤٧﴿ أَنَّ يَكُونُ } قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَا وَصِيَّةً كيف أو أين يكون ﴿ وَجَالًا ﴾ فَصَلُوا مُشَاةً ﴿زَادَهُ، بَسْطَةً﴾ سعة لِأَزُورَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴿ <mark>مِن دِينِ نِا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تُولُوا</mark>ْ على أرجلكم ٢٤١٠ وامتدادأ و فضيلة فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْالْكِلِمِينَ ۞ وَقَالَ ١٤١- ﴿ يَأْنِيَكُمُ لتَّابُوتُ ﴾ صندوق التَّوراة. ﴿فِيهِ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ﴿ قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنَ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ سَكِينَةٌ ﴾ سكون وطمأنينة لقلوبكم. إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِين رِهِمْ وَهُمْ ٱلْوُفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ } عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ, بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْجِّ وَٱللَّهُ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ﴿ لَا يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَالِمُ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ وَاسِعٌ عَالِمُ اللَّهِ لَيْ الله عَلَيْكُمُ مَا إِنَّا عَالِكَ اللَّهِ مَلْكِهِ عَالَىكُمُ مُلْكِهِ عَأَن يَأْلِيكُمُ مُلْكِهِ عَأَن يَأْلِيكُمُ مُاللَّهِ مَا لَا يَأْلِيكُمُ مُا اللَّهِ مَا لَا يَأْلِيكُمُ مُا اللَّهِ مَا لَا يَأْلِيكُمُ مُا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل النَّاسِ وَلَكِمَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ تَكرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِمِكُةُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ اللَّهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُ كُلَّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمْ إِنكُنتُم مُّؤُمِنِينَ من أحكام الصلاة وآدابها، والحفاظ على الصلوات له أثر عظيم في الحياة الفردية والاجتماعية، والحفاظ على الصلوات مطلوب مدى استقرار الروح في الجسد. تشريعات في الطلاق، عدة المتوفى عنها زوجها ومتعة المطلقة. المعلقة عنها نوجها ومتعة المطلقة من زمن بني إسرائيل، والإنفاق من المال في سبيل الله صنو الجهاد في ] العبرة من بني إسرائيل في كل شيء من خصائص سورة البقرة لهذه الأمة المسلمة، وإن الحكم البشري قاصر على الظاهر ومتعد للحدود. ٣٤٨-٢١٧ جعل الله طالوت ملكاً على بني إسرائيل ليجاهدوا في سبيل الله ، ومجادلة بني إسرائيل فيه .

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لِّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ بيت المقدس مِنِي ۚ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيكِهِ ۦ فَشَرِبُواْ مِنْـ هُ إِلَّا قَلِيلًا (مُبْتَلِيكُمُ مختبركم هو أعلم بأمركم. مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱلَّذِينَ (أغَرُفُ أخذبيده لاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُكَنُّوا ٱللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِيِّتُ أَقَّدُ امْنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ بِٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ وَمِمَّا يَشَاءُ وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ قُلْكَ ءَايَكِ مُاللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ متابعة البيان الجهادي واختبار الله تعالى لجنود طالوت بالنهر وانتصار الفئة القليلة وقتل داود عليه السلام لجالوت، وتنبهنا الآيات على أن الإخلاص لله تعالى هو سر التوفيق والنجاح في كل الأمور، وإرادة الله تعالمي نافذة في حياة البشر إلى قيام الساعة والله غالب على أمره، والصبر هو من عوامل النصر الأولى.

ونالكُرْع.

٥٧- ﴿ بَرَ

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠ فَيَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْثُومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَصَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ

٢٥٤-٢٥٣ الهداية بالرسل والرسالات، والاختلاف من طبائع النفوس البشرية، ودعوة للإنفاق في سبيل الله ٢٥٥ ]. آية الكرسي، والعقيدة الإسلامية وأثارها، وصفات الله تعالى بيانها من حق الله وحده،

والإيمان بالله تعالى أعظم غاية في الوجود. ٢٥٦ الدخول في الإسلام يتم عن طريق الإرادة والتفكير لا عن طريق الإجبار.

ٱلْحَيُّ الدائم الحياة

دّائم القيام بتدبير

خلق وحفظهم

والإيمان ﴿ مِنَ ٱلْغَيِّ

بِٱلطَّلْغُوٰتِ﴾ ما يُطْغِ

ن صنم وشيطار

نِحوهما ﴿ إِلَّهُ وَالْعُرُو

لُوُثْقَيٰ﴾ بالعقيد المحكمة الوثيقة



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولُمُ

] إبراهيم عليه السلام وقدرة الله في إحياء الموتى.

٢٦٤-٢٦١ أهمية الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله أجره عظيم لا يعلمه إلا الله، وكرم النفس مقدم على الكرم بالمال ولا قيمة للصدقة مع الرياء.

تُؤْمِنَ قَالَ بَلِيَ وَلَكِمِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ

ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً

ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ

أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّاْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ

لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ

فِي سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ

أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ

الله الله عَوْلُ مُعَرُونُ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا

أَذَى ۚ وَٱللَّهُ عَٰنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ

صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وبِئَآءَ ٱلنَّاسِ

وَلا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَ لُهُ كَمْتَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ

تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ

فَطُعْهُنّ مُمَالَة إليك.

للإحسان و إظهاراً له

أَذَى﴾ تطاولاً

وَمَاۤ أَنْفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن تُكُدرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمْثُلِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١ فَعَانَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أُنَّ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَّاهِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ مرتفع من الأرض وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ أَنَّ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ لَهُۥجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ لُهُۥ (فَطَلُّ ﴾ فمطر فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ دُرِيَّةٌ ضُعَفَآ اُ خفيف (رذاذ) وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَاثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَأْصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَا حُتَرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهُ یح عاصف لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ آلَ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَايستَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ بِحَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْفِيهِ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَكِمِيلًا الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءِ لَايَسْ عَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُم وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةُ فَقُدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذًا كُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ 
 المحاتة السر خير من صدقة العلانية والله لا يخفى عليه شيء .

 المحاية من الله ، ومن الحكمة في الصدقة أن تبحث عن أصحاب الحاجة الحقيقية ،
 و٢٦٦-٢٦٦ الإنفاق في سبيل الله يعود خيره على المجتمع كله وينفع الإنسان في ذريته. ٢٦٢-٢٦٧ الإنفاق في سبيل الله لا يقبل إلا إذا كان حلالاً طيبا ويجب إخفاؤه عن الناس، والإنفاق التَّفْصِيْلُ الموضوعِي والصدقة قوة في الروح والنفس والجسد. في سبيل الله من الحكمة وكمال العقل.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي بَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَآءَ هُ ومَوْعِظَةٌ ن رَّيِّهِ عَفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ١٠٠٠ يَمْحَقُّ نُهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّكَفَّارِ أَثِيمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ رَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّاْ إِن كُنتُ مِ ثُوَّ مِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ ومرض روحي وعقلي على من الربا، أكل الربا إثم عظيم ومرض روحي وعقلي على من يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعلة الشح والظلم. (٢٨١-٢٧٧ تنبيه المؤمنين إلى العمل الصالح والابتعاد عن المكاسب الخبيثة .

مُمَدَقَتِ ﴿ يُنَمِّي المال

لذي أخرجت منه

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِ وَلَايَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَّهُ مَلِلُ وَأَسْتَشْمِ دُواْ شَمِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْ أَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُوٓا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ الإِذَا تَبَايَعْتُ مَّ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّوَ إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ البِحُمِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ أحكام الدُّيْن، وتشريع في مصالح العباد ورعاية حقوقهم، وكتابة الدين أولى من عدم كتابته وفيه أجر من الله، والإشهاد على الدَّيْن سنة ربانية، والنسيان من طبع الإنسان، والضرر ليس

القفصيّلُ القفصيّلُ الموضوعي

لِيُّ ويُقِرُّ بنفسه .

5.1

من شرع الله بل هو فسوق وانحراف.



سُّونَةُ أَلْغَيْرًانُ بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الْرِالرِّحِيمِ الَّمْ ١ اللَّهُ لَا إِلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئَب بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢ مِن قَبْلُ هُ دَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو آنِفَامِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ استأثر الله بعلمها . فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرْبِيْزُٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ ثُمُّ كَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّاٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلتَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

١-٧ كتب الله هداية للبشر، والتكليف دليل على التشريف، والشرف الحقيقي في اتباع دين الله

وبيان المحكم والمتشابه في القرآن. ١-٨-١ الهداية وتيسيرُ الحساب من رحمة الله وكرمه، والنشأة والحياة والقيامة بمعونة الله وبتوفيقه، وبيان في وجوب الدعاء والتضرع إلى الله وأهميته.

سُورُةُ أَلَّعِبْرَانَا

احتمال فيهاولا اشتباه ﴿أُمُّ ٱلْكِئْبِ﴾

أصله يُرَدُّ إليهاغيرُه ﴿مُتَشَكِبِهِكُ ۗ خَفِيَّات

﴿ زَيْعٌ ﴾ مَيْلُ وانحرافٌ

عن الحق. ﴿تَأْوِيلِهِ ۗ

تنفسيره بما يوافق هواءهم ٨- ﴿ لَا تُرْغُ





إِيُّ وَمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ ثَّخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُوَدُّ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ ١٠٠ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ إِنَّ قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ٢٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠ ذُرِّيَّةُ أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم الله إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللَّهُ فَلَمَا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي ٓأَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكْرِيّاً كُلِّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزُيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٣٠-٢٨ الحساب يوم القيامة شامل لأعمال الإنسان وأقواله جميعها.

صحف الأعمال

٣٢- ﴿ عَالَ عِمْرَانَ

عيسي وأمَّه مريم

مُفَرَّعًا لعبادتك و

خدمةبيتالمقدس

كافلاً لها وضامناً

صالحها.

﴿ٱلْمِحْرَابُ﴾ غرفة

عبادتها في بيت

المقدس ﴿ أَنَّ لَكِ هَٰنَا ﴾كيف أو من

أين لك هذا ؟

﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ لا نهاية لم

يعطي، أو

١- ﴿مُعَرِّدًا ﴿ عتيقاً



قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلَ مُرًا﴾ أراد شيئاً، أو حكمه وحتُّمه . ٨ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُ كِنْبُ الخطُّ باليا أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ اصور واقدر لره وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُ كُم بِمَاتَأَ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَياةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ 🖠 الأعمى خلقةً من وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَ لَكُم المَعْدِونَ للأكل فِيه بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ فَالْمَا أَحْسَى عِيسَى مِنْهُمُ اللَّهِ الْحَسَى عِيسَى مِنْهُمُ اللَّهِ

 عيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ومصدق لشرع موسى عليه السلام، ومعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى مجانسة لبراعة قومه في الطب. ١٥-٥٢ بنو إسرائيل وكفرهم بعيسى عليه السلام وإيمان الحواريين به.

إِنَّ هَنْذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو رُبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبُنَامَعَ كلام عدل أو لا الكفار فدبروا اغتياله ُلشَّهِدِينَ ٣٥٥ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ تختلف فيه الشرائع ﴿مُكَّرُ ٱللَّهُ ﴾ دبُّر ٧٧- ﴿كَانَ حَنِيفًا﴾ تدبيرأ محكمأ أبطل قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَلَعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ لْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَىۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ ماثلاً عن الباطل إلى أَلَّانَعُ بُدَإِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا إِلَى وَمُطَهِّ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ الدِّين الحــقّ. ﴿مُتَوَفِيكُ أَخذك (مُسْلِمًا) موحُداً أو وافيأ بروحك ويدنك فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ بَعْضًا أَرْبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَا كُواْ بِأَنَّا منقاداً لله مطيعاً مُسْلِمُونَ ۞ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٥٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٦٨- ﴿ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ حاله وصفته العجيبة ناصرهم ومجازيهم إِبْرَهِيمَ وَمَآأَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلاً كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا الشَّاكِين في أن تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمْ هَا أُنتُمْ هَا أُلاَّءِ كَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ الحقُّ ٦١- ﴿ تَعَالَوْا ملُمُوا ، أقبلوا بالعزم الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٧ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ لْدُعُ باللَّعنة على حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمُثُلِءَادَمَ خَلَقَ هُومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ لَهُۥُكُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك فَلَا تَكُنُ مِّنَٱلْمُمْ تَرِينَ ۞ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّتطَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ فَمَنْ حَاتَجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَكَأَهُلَ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاينتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٢ ثُمَّنَبْتَهُلُ فَنَجْعَلُ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ٥٨-٥٤ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء رفعاً جسدياً، والوفاة هي الانتقال، ونجاته من أعدائه الحوار مع أهل الكتاب حول إبراهيم عليه السلام، ووحدة الذات الربانية، والدعوة الإسلامية دعوة إلى المساواة بين البشر، ونفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام. بيان لكيد أهل الكتاب ضد المسلمين. المساواة بين آدم وعيسى عليهما السلام في جهة الإعجاز بمخالفة العادة البشرية، والمباهلة الربانية قوة للرسول ﷺ في مواجهة المشركين من أهل الكتاب الذين يزعمون أنَّ لله ولداً.

لكاذب منًا.



قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآأَنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأَنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوۤا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَ مَالَّهِمُ لَعْنَ اللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَإِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِۦٓ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ١ ٨٥-٨٤ الإسلام دين البشرية لأنه معنى روحي عام وافقه شرع سيّدنا محمد ﷺ. ٩١-٨٦ الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سفاهة في العقل، والهداية بيد الله تعالى والتوبة تقبل من العبد الذي ليس في قلبه كبر.

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَأَتْلُوهَآ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأَوْلَيْ إِلَّ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ١٤٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَاهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعْ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَ آءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱإِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ <u> ٩٤-٩١</u> الأعمال الصالحة كالإنفاق وغيره والدرجات العلى أساسها الصدق والإخلاص، وادعاءً وتحريف (في تشريعات أهل الكتاب) حول يعقوب عليه السلام وتكذيبهم. ما عقيدة إبراهيم عليه السلام، والأمر بفرض الحج على المسلمين.

القضيل

إسحاق عليهما السلاه

عن الباطل إلى الدِّين

تَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾

17

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ حقَّ تقواه – أي مُّسْلِمُونَ ۞ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَ إِن يُقَايِّلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ شَصْرُبَتْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ طرفِ حُفرة. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهْ مَدُونَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ لَيْسُواْ سَوَآءً تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١٠ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِوَيُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأَوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَمَا يَفْعَكُوا وُجُوهُ لُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ تِلْكَءَايَثُ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۞ تعالى، والاعتصام بالله ضمانة الهداية، والانقياد لله تعالى يجمع قلوب مقارنة وإرشاد بين هذه الأمة وأهل الكتاب، وشروط الخيرية لهذه الأمة شروط عملية تقرب مِن الله تعالى، والمصلح من أهل الكتاب مع المتقين، والله تعالى الأمر بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة للاعتصام بدين الله وعدم التفرق ونبذ الاختلاف، ويوم القيامة هو يوم فوز للمؤمنين وخسران للكافرين. لا يفضل أحداً إلا بالتقوى.

يسيراً بالكذب أو

يِحَبُّلِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ بعها منه تعالى وهو الإسلام

(حَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ) عهد

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَادُهُم إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ آوَعَلَى لن تدفع عنهم تجبئنا وتضعفاعن مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ١ او تجزي عنهم . 🔏 ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ لقتال. ١٢٣-۱۱۷- ﴿ فَهَاصِرُ ﴾ برد أَذِلَّهُ ۗ بِقِلَّةِ العدد شديد أوسموم حارة مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ وَٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيجٍ فِهَا ذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُّكُرُونَ ١٠ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ والعُدَّة . ١٢٤ - ﴿ أَنَّ ﴿خَرْثَ فَوْمِ ﴿ زرعهم يُمِذَكُمُ لِمُورِيكُم صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُو ٓ الْنَفْسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَتْهِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ ١١٨ - ﴿ بِطَانَةً ﴾ ويعينكم يوم بدر خواص يستنبطون ١٢٥- ﴿ يَأْتُوكُم ﴾ أي ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أمركم. ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ إِ مُنزَلِينَ ١ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ المشركون ﴿ فَوْرِهِ خَبَّالًا الايقصرون في ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا هَذَا الله ساعتهم هذه فساد دينكم ﴿وَدُّوامًا ﴿ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَكْ مِنَ ٱلْمَكَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ عَنِينً ﴾ أحبُوا مشقّتكم بلا إبطاء (مُسَوِّمِينَ وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفُوَاهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي الشديدة . ١١٩ – وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا معلِمين أنفسهم أو ﴿خَلَوًا ﴾ مَضَوًّا أو خيلهم بعلامات صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ إِن كُنتُمْ تَغَقِلُونَ 🚳 انفردبعضهم ببعض ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا ١٢٧- ﴿ لِنَقْطَعَ طَرَفَا﴾ ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ أشهدُ ليهلك طائفة هَنَأَنتُمْ أَوُلآء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِهِ عَ مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكُبِتَهُمْ فَينَقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ١٠ كَيْسَ لَكَ الغضب والحنق. يُكِنُّهُم يخزيهم ١٢١ - ﴿غُذُوتَ﴾ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ ويغُمُّهم بالهزيمة خرجتَ أول النهار من مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٣٠ ﴿ مُضِرَعَفَةً ﴾ المدينة (نُوَيِّعُ) تنزل مِنَ ٱلْغَيُظِ قُلُ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ و توطُّن . ﴿ مَقَاعِدُ ﴾ كثيرة ، وقليل الرب ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ لِلْقِتَالِ﴾ مواطن إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ومواقف له يوم أحد. بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْذُهُمْ شَيْعًا ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَىٰ فَامُّضَعَغَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١٠٠ وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ الله وأطيعُوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١١٧-١١٦ أسرار أعمال الكفار وعقابهم، وإن الكفر بالله محبط للأعمال ماحق للبركة والخير. التَّفْصِيلُ التَّفْصِيلُ توعية للأمة المسلمة، وتحذير من مولاة المنافقين والمشركين. الموضوعي المروب إلى معركة أحد، ومواقف من معركة بدر ونتائجها. هو واقع مادي معدود وليس بشيء معنوي. التعريم الربا، ودعوة لاتباع مكارم الأخلاق، ودروس هامة بعد معركة بدر.





وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَيِن مُّتُّم أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ١٩٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ نبرحمة عظيمة اللهِ وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمْهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (لِنتَ لَهُمْ) سهَّلت لهم أخلاقك ولم أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تُتَبَعْنَكُمْ هُمُ لِلْكُفْرِ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ يَوْمَبِنٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ جافياً في المعاشرة نسولا وفعلا فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِايكُتُهُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا (لَاَنفَضُّوا) لتفرّقوا وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ بَعْدِهِ إِنَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن غَالِبَلَّكُمْ ﴾ فلا قاهر ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ ولا خاذل لكم ١٦١-﴿يَغُلُّ يخوا سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتَا بَلْ أَحْيَاء عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ إِنَّ فَرِحِينَ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٠ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ في الغنيمة .١٦٢-﴿بَآءَ بِسَخَطٍ﴾ رجع بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٓ لَكَصِيرُ متلبساً بغضب شديد بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ ١٦١- ﴿ يُزَكِّيهِمْ بطهّرهم من أدناس اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لجاهليَّة . ١٦٥-ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنُ بَعْدِمَآ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب ﴿أَنَّ هَٰذَا﴾ من أين أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمُ أُوَلَمَّآ أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذاً فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ شَ قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ المعارك، والحياة أحد، وتربية بالعقيدة الإيمانية في المعارك، والحياة والموت بيد الله تعالى وليس ١٦٠-١٥٩ بيان بالقائد العظيم سيدنا محمد ﷺ وبأخلاقه وبرحمته بمن يتبعه، وأنه غير مستبد برأيه، وفضله all a لأحد أن يدعى لهما جلباً أو صرفاً. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي ١٦٢-١٦١ دفاع إلهي عن أنبيائه صلوات الله عليهم وأنهم هم المعصومون.
 ١١٥-١٦١ بيان لفضل الله على هذه الأمة بهذا الرسول الكريم وبهذا الكتاب العظيم الذي فيه تزكيتهم ورفعتهم.

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ ءَهُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّؤَمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُ رُوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمٌ لِنَ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْ مَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْ مِينٌ لَهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتِبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ اللَّهِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ورُسُلِهُ وَ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخُيرًا اللُّهُ مَلُ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا يَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا يَ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ ١٧٥-١٦٩ استجابة المؤمنين للرسول ﷺ، وبيان لفضل الله عليهم [١٨٠-١٧٦] مواساة للرسول ﷺ، وبيان لميثاق المجتمع المدني، والتكليف الإلهي في المجتمع المسلم

سيظهر كل نفس مريضة لتخرج من هذا المجتمع.

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَٰنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْأَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالْوَٱ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلُتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ﴿ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً وَإِن تَصَّ بِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأَمُورِ ١ ١٨١-١٨١ حوار مع أهل الكتاب، والادعاءات عند الظالمين من اليهود أكثر من الحقائق، وسوء أدبهم مع الله تعالى ومحاربتهم للإسلام.

المداف الحياة الإيمانية، سيرة الحياة الدنيا أنها معبر سريع ينتهي بنا إلى الآخرة، ونهايتها الموت وبعدها جنة أو نار، والابتلاء والامتحان في النفس والمأل.

التفضيل

أوصانا في التوراة.

المواعظ والزواجر

١٨٥- ﴿ زُحْنِحَ عَنِ

ٱلنَّادِ﴾ بُعُدونُحُي

الخداع أو الباطل

تُختبرُنَّ بالمحن





eggo.

﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن و اللَّهِ يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ لَّهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي تَرَكِّنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ كُرُهُمُا ﴾ مُكرهِين ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا نَّ أُومكرهات وَلَهُنِ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ تُمسكوهُنَّ مضارَّةً ا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أُوْدَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوِا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ لِلَّذِينَ النَّانَي. وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ ٱأَكُثَرُ مِن ذَالِكَ إِفَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ صُّفًّارُ ا أَوْدَيْنِ عَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأْيُّهُاٱلَّذِينَ الله عَدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلْهُ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَعَذَابٌ شُهِينٌ ١ تشريعات أخلاقية اجتماعية، التدرج في الأحكام في شريعة الله تعالى حكمة بالغة تناسب الطبع البشري ثم إنَّ النسخ في القرآن الكريم وفيما سبق من الشرائع واقع وعليه شواهد. المواريث، والعدل المطلق في اتباع الشريعة الإلهية في توزيع الميراث. ١٨-١٧ التوبة علاقة بين العبدو ربه حقيقتها في القلب ، والغرور والجرأة على الله تنافيان التوبة النصوح التحال طاعة الله تعالى هي مفتاح الجنة، ومعصية الله تعالى طريق النار، وتحذير من مخالفة أمر الله. ٢١-١٩ في العلاقات الزوجية ، وتشريع لإنصاف المرأة في المبراث والمهر .

المفروضة



ٱلرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّاو الولاة الولاة عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ المصلحين على ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ تعالى. ٣٠-الرعيَّة . ﴿ قَانِلَاتُ ﴾ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ مطيعات لله عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ إيًّاها ونحرقه بها والأزواجهن. ﴿ حَنفِظَاتُ لِلْعَبِيهِ ﴾ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ٣١- ﴿سَيْنَانِكُمْ﴾ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن صائنات للعرض في ذنوبكم الصغائر وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطُعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلًا غيبة أزواجهنَّ بما تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوٓ الْأَنفُسكُمُ ﴿مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ حفظ الله لهنَّ من مكانأ حسنأ شريفا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نَا حقوقهناعملي وهو الجنة . ٣٣ أزواجهن. بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ . وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن وَظُلْمًا فُسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ انتُورَهُنَ اللهِ ترفُّعَهُنَّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ وِ عن مطاوعتكم . ٣٦ يُرِيدَآ إِصْكَ حَايُو فِي ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بَسِيرًا ١ إِن تَحَتَٰنِبُواْكَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكُفِّرُ يرثون مما ترك اللهُ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنُّواْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْ كُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ حالفتموهم عاهدتموه ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبْنَ على التُّوارِد وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ الجمهور). كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ والتعاظم بالمناقب وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمْ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَى لِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا ١ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّهُ ٣٥-٣٤ قواعد في المجتمع المسلم، القوامة سببها العمل والإنفاق وهي إمارة في الأسرة مع خشية الله من ٢٠-٢٩ يحريم أكل المال الحرام وتحريم النعدي على الأنفس وعقوبتهما، وحرمة مال المسلم الظلم، وفي التحكيم عند الخلاف دلالة على استقلال المرأة في الرأي عن الرجل كلياً. ١٥-٣٦ الاهتمام بالواجبات يدل توزيعها على الحكمة، الابتداء بعبادة الله تعالى ثم بر الوالدين ثم المرك الكبائر وهي الاعتداء على ضروريات الحياة البشرية وما يوازيها . المدت المسلاقة الأسرية ، «قواعد في الحياة الزوجية» ، والحسد غير مشروع في دين الله تعالى . التَّفْصِيْلُ الموضوعِي





وَمَا لَكُورَ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَلَوْ أَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن تَنْفِيتًا ﴾ أقرب إلى وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ بِيَرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ ثبات إيمانهم ٧١-ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِلَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ ﴿خُذُواْحِذُرَكُمُ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن خذوا سلاحكم أو نَصِيرًا ١٠ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَّدُنَّا آأَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ تيقظوا لعدوكم ﴿ فَأَنفِرُوا ثَبَّاتٍ ﴾ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيَطَانِ ٓ إِنَّ كَيْدَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم اخرجوا للجهاد ٱلشَّيْطَيْنِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمُ مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ جماعات متفرٌقين ٧٢- ﴿ لَيُبَطِّنَنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقُ وُلَيْهِكَ رَفِيقًا ١ ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ ليتثاقلنَّ أو ليُثَبِطَنَّ مِّنْهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ عن الجهاد. ٧٤-بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخِّرُ نَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنِّيا فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ (وهم المؤمنون) قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظٰلَمُونَ فَنِيلًا ١ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمُ شَهِيدًا ١ وَلَبِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّبَ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧٠ ٥ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ الِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوِّ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ١٠ ٧٠-١٦ بيان في يسر التشريع الإلهي، وجزاء الملتزمين بالتكاليف الشرعية وحسن مصيرهم. ٧٣-٧١ توجيهات في الجهاد والترغيب فيه، وإصلاح العيوب في النفوس، لا يُشرعُ الله تعالى **2000** ٧٩-٧٧ المؤمن قوّي بالله، فالقتال في سبيل الله تعالى نصر وإعلاء لكلمة التوحيد على الكفر تشريعا إلا رحمة وحكمة للبشرية. والباطل، والإنسان يحيى في الدُّنيا بأجل مكتوب، وقد يمُوت الجبان قبل الشجاع، والوجود الموضوعي ٧٦-٧٤ غاية تشريع الجهاد والترغيب فيه، والبعد عن المثبطين والتسليم لله تعالى ولرسوله. البشري عرض زائل بقضاء الله وقدره.

الشّيطان و سبيله

لكفر. ٧٧-

(فَئِيلًا) قدرالخيط

الـرَّقيق في شــقً

الروع المحصون

قلاع. أو قصور

تُشَيِّدُوْ محكمة

اومطؤلة مرتفعة



وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَنلَ سافرتم وذهبت مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتُحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ (السّلام الاستسلام أوتحأ أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَاكُ مِن قُوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ الإسلام. ﴿عَرَضَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ ۗ وَ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ أَوِ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبُةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنً مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ وَعَدَّالُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بِتُمَّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُ لُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوۡ اَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠

٩٣-٩٢ حرمة النفس المؤمنة وأحكام في القتل الخطأ والقتل المتعمد.

٩٤ بيان في الحكم على ظاهر أعمال الناس، ولا مجال للتخمين والظن بالأخذ في العقاب.

لايستوى القَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي الضَّرَرِ وَالْلُجَ هِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِ مِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّ لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ الْمَكَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْفِيمَ كُننُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَ فَأُولَيْهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُولَيْكِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا ١ ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عِمْهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَإِذَا ضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم رُجُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْنِيَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

الهجرة إلى الله وإلى رسوله فراراً من ديار الكفر .
 الحفاظ على الصلاة وقصرها عند السفر والخوف

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَادِلُ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلَنُقُمْ طَآبِفَ أُ حترازَهُم مـر عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَّهُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ عسدؤهم ﴿تَغَفُّلُونَ ﴾ خُوَّانًا أَثِيمًا إِنَ يَسُتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُّهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ﴿ كِتَنَّهُمَّا مَّوْقُونَنَّا ﴾ مكتوبأ محدو كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمَّتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَنتُمْ هَتَؤُلآء جَادَلْتُمْ الأوقات مقذرأ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ تَهِنُوا ﴾ لا تضعفو أَذَى مِّن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ ولا تُتَوانُوا ١٠٥ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا ١ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِراً للَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ-جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِنُواْ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِبْرِيَّ عَافَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ وَلُولًا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّت طَّآبِفَ مُّ مِّنْهُمْ أَن تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ۞ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١ 1.1-1.1 أيات في المنافقين وأحوالهم، وليس للبشر أن يشفعوا أمام الله إلا لمن ارتضى. المرابعة المرابعة الإسلامية، وتوجيه إلى التوبة والاستغفار، ورَميُ الناس بذنوب لم يقترفوها الحذر والأخذ بالأسباب واجب شرعي، وبيان في صلاة الخوف. ١٠٤ قواعد في القوة النفسية . التَّفَصِيِّلُ النَّفَسِيِّلُ النَّهِ النَّهُ النَّالُ النَّامُ النَامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّام 🛚 المسمة الرسول ﷺ، إن الله قد عصم رسوله ﷺ فلم يخطىء لعناية الله تعالى به .

۱۰۷- ﴿ يَغْتَانُونَ النَّسُهُمَ ﴾ يخونونه بارتكاب المعاصي ۱۰۸- ﴿ يُنْيَنِئُونَ يدبُسرون بِلَيْلِ

۱۰۹- ﴿وَكِيلًا حافظاً ومحامياً من بأس الله . ۱۱۲-﴿بُهِتَنَا ﴾ كذباً

> بولا ن

(iii)

التَّفْصِيْلُ الموضوعي



نفسه أو توجُّهه

ظهر النُّواة

عبادته لله. حَنِيفًا﴾ مائلاً عن الباطل إلى الدين

كالنساء. ﴿ شَيْطُكُ ا مِّرِيدًا ﴾ متمرُّداً متجرُّداً

من الخير . ١١٨-(مَقْرُوضًا) مقطوعاً

> ﴿ فَلَيْبَيِّكُنَّ ﴾ فليُقَطَّعُنَّ أ فَلَيَشُقُنَّ. ﴿خَلْقَ

دين الإسلام . ١٢٠

وباطلاً.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِ تجافياً عنها ظلماً . ﴿ٱلنُّحُّ البخل مع أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمَافَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن لْأَنفُسُ ٱلشَّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ الحرص. ١٢٩-تَلُور أَأُوتُكُور شُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ يَتَأَيُّم بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا ﴿أَن تُعْدِلُوا ﴾ في المحبّة وميل القلب ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزُّلَ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ والمؤانسة . ١٣٠-عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ ﴿سَعَتِهِ، فضله فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ٱللَّهَ وغناه ورزقم بِٱللَّهِ وَمَلَنْهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأُلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْضَلَّ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ ٱللَّهُ كُلُّا ١٣٢- ﴿ وَكِيلًا ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ شهيداً أو دا فع مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئْبَ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُّ لَ عَلَيْكُمْ فِي وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَأْتِ لَنَقُعُدُ وا مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عِ إِنَّكُمُ إِذًا مِّثْلُهُمُ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰ اِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 🚳 مخصية المسلمة، العدل من ركائز النفس المسلمة، وأمر بالعدل في الحكم، وذكر التَّفْصِيْلُ اللَّهُ فَصِيْلُ المُوضِوعِيِ اللهِ على اللهِ وعبادته وحده وطلب الآخرة منه تعالى. النَّفَاقُ والْمُنافقون ، والتردد بين الإيمان والكفر ، وخطر المنافقين على المسلمين . انتابًا النهي عن الخوض في آيات الله والاستهزاء بها ، والحديث عن المنافقين .

و القضيل القضوعي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ الْكَالُوَ اللَّهِ كُمْ ﴾ ينتظرون بكم كُنْ مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكُرْ نَسْتَحُوِذُ ما يحدث لكم. ﴿فَتَتُّ نَصِرُ وظَفَرُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَّلُهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مِنَ وغنيمةً . ﴿ أَلَهُ لَقِيكُمَةً وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ نَسْتَحِوِدْ عَلَيْكُمْ ﴾ ألم نغلبكم فأبقينا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى عليكم. ١٤٣-ُلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا ﴿مُّذُبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ مُردَّدين بين الكفر قَلِيلًا ۞ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءِ والإيمان. ١٤٤-﴿سُلَطَنَنَا مُّبِينًا ﴾ حُجَّة وَ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ظاهرةً في العذاب لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْ لِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ ٱلأَسْفَكِي الطُّبَوّ أَن تَجْعَكُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١ ١٤٣-١٤٠ تردد المنافقين ومخادعتهم للمسلمين.

جهنّم.

المومنين عن مولاة المنافقين، وخطر المنافقين على المسلمين، وبيان بعدابهم. العرادية قبول التوبة له شروط، وبيان لفضل الله وسعة كرمه.

﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أُوْتُخُفُوْهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكُفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١١٥ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْعَلُك أَهْلُ ٱلْكِنْبِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ١ وَرَفَعَنَافُوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ١

١٤١-١٤٨ من آداب المجتمع المسلم، والتعدي بالقول عمل منكر لا يجوز في شرع الله تعالى . ١٥٢-١٥٠ الكفر ببعض من أركان الإيمان كفر بالله تعالى، والمؤمنون على خلاف الكافرين. معاملهم مع الكتابُ والأنبياء، والاعتداء بالعهود والمواثيق ديدن أهل الكتاب في تعاملهم مع

يانأ بالبصر

سَّعِقَةً الرَّ

ماء أو صيحة

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِةً عَلَيْهِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ مغشّاةً بأغطيةٍ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ خِلقيةِ فلا تعي ما تقول.﴿طَبِّعَٱللَّهُ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَّ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴿ حَمْ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ١٠ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ بُهُ تَنَاعَظِيمًا ١ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عليها فحجبها عن العلم. ١٥٦-مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ وباطلأ فاحشأ تَكِلِيمًا ١ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَايَكُونَ أَخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنَّ ١٥٧–﴿شَبِهَ لَمُثَمِّ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا إِنَّ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ألقي على المقتول اللَّهُ يُشْهَدُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وبِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمُ عِلْكُمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْكُمُ عِلْكُ عَلَمُ عَلَمُ ﴿ وَإِن مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ - قَبْلُ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ المدحُ المقيمين ﴿ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِّنَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْمَلَيْ عِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ أَنكِنِ لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآأَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لِّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرَّا عَظِيًّا ١ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١ ١٦٦-١٦٣ محمد ﷺ خاتم الأنبياء والرسل، والوحي بأمر الله ومن عنده، وبيان في إرسال الرسل، الماء تجرؤ كفار اليهود على الأنبياء وعلى مريم بنت عمران، وبيان حق في عيسى ابن مريم عليه السلام، وبعض من أفعال اليهود وعذابهم يوم القيامة. بيان في صفات المؤمنين وعلماء أهل الكتاب المؤمنين وجزاؤهم العظيم. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي الكفر برسالة محمد في والظلم نهايتهما جهنم جزاء عادلاً لا ظلم فيه . الكفر برسالة محمد الله وبالرسول في ، و تحذير من الكفر .

و المنافقة ا



لاوالد. شُوَّوَكُوُّ لَلْكُائِلَاَ مَالَمَانِيَّتُكُمَّا ﴿ الْمُشُدِّ العَمِيدِ

ا- ﴿إِلْمُتُودِ العهود المؤدّدة الوثيقة ﴿غَيْرَ المؤدِّدة الوثيقة ﴿غَيْرَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ ال

٢- ﴿ لاَ خِلُوا ﴾ لا تنتهكوا ﴿ شَكَيْرَاتُهُ مناسك الحجّ أو معالم دينه . ﴿ النَّهْرَالْحُرَامُ الأشهر الأشهر الأربعة

المنافعة المعرف المنافعة المن

﴿ تَاتِينَ ٱلْبَيْتَ الصدينه وهم الحجاج والعمَّار ﴿ لَا يَعِيمُ مَنْكُمُّمُ ﴾ لا يحملــنُـكم أو لا

بكسبنكم . ﴿شَنَعَانُ وَوْمٍ ﴾ بُغضكم لهم.

القفصتا /

إِيَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمۡتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ موضع قضاء الحاجة بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ (كناية عن الحدث) وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ لسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّينَهُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا واقعتموهنً أ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّمِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ بِٱلْأَزُ لَنعِ ۚ ذَٰ لِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ مَسَسْتم بشرتهنَّ أَوْلَكُمُ سَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ أو وجه الأرض فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي طاهراً. ﴿حَرَجٍ سيق في دينه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَعَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ يَسَّْنُكُونَكَ مَاذَآأُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَمْتُ م وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بِذَاتِ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلصُّـدُودِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ الْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنابَحِلُّ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ لَّكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ أَلَّا تَعَدِلُواْ الْعَدِلُواْ هُوَأَقُرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ ابِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُحُصِنِينَ غَيْرُمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓأَخُدَانِ وَمَن يَكُفُرُ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ إَلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ أحكام في الوضوء والتبمم، آبة الوضوء هي عنوان الطهارة المادية، وميثاق الله تعالى هو تشريعات في الحلال والحرام و أحكام في الذبائح ، وإكمال دين الإسلام من الله وارتضاه إياه نصر عظيم لهذه الأمة . إياه نصر عظيم لهذه الأمة. خصائص الجماعة المؤمنة في المدينة المنورة، وتذكير بالنعم والعهود وأمر بالعدل. إباحة الصيد وطعام أهل الكتاب من الذبائح وغيرها، وإباحة الزواج من نساء أهل الكتاب.

خروج عن طاعة الله إلى معصيته. ﴿عَيْصَةِ ﴾ مِاعة شديدة (مُتَجَانِفِ لِإِنْمِ) ماثل إليه بتجاوز قدر الضرورة ٤-من الـــــــاع والطّير. بالزواج على الزُّني مجاهرين بالزني خليلات للزُّني سرًّأ.

agga-

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

التفضيل

a do

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ يبطشوا بكم بالقتل ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥٥ ٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ وَبَعَثْ نَامِنُهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوَنَسُواْ حَظَّامِمًا ذُكِرُواْبِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

اذِكْرُ النَّصارى ونقضهم لميثاق الله واتباعهم لمكر اليهود وتحذير من تقصيرهم.
 البشارة بنبي الله محمد في في التوراة والإنجيل، ودعوة الأهل الكتاب التباع الرسول في والاهتداء بالقرآن والابتعاد عن الضلالات والكفر.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَىٰٓ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ

فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَاغُرِينَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ

وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ

بِمَاكَانُواْيَصَنَعُونَ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ

قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا

كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن

كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

مُّبِينُ ١ يَهُدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ

سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى

ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اللهُ لَقَدُكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ

أَبْنُ مَنْ مَنْ مَ قُلُ فَ مَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ

أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَ السَّكَ وَالْأَرْضِ

وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

هيِّجناوحرَّضنا.

أو ألصقنا. ١٥-

 تذكير بنعم الله، وحفظ الله وعنايته بالمؤمنين. ١٣-١٢ بنو إسرائيل ونقضهم لميثاق الله تعالى، وذكر الله جل وعلا بني إسرائيل وميثاقه معهم ومخالفتهم وعاقبة المخالفة تحذيراً لأمة محمد ﷺ

﴿ فَرَضًا حَسَدُ

﴿يُحْرَفُونَ ٱلْكِ

يؤولونه بالباطل

﴿ نَسُوا حَظَّا

تركوا نصيباً وافر

وغدر.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصِكَرَىٰ غَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُوهُ وَكُلَّ

قَالُواْيَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ آأَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَ آفَادُ هَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلآ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ۞ قَالَرَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ لْفَسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ ٥ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَّنُكُ كَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُكُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَطُوَّعَتْ لُهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَا بَايِبُحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ، كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَنُولِلُتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّكِهِ مِينَ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

٢٦-٢٠ تيه بني إسرائيل في الصحراء.

٣١-٢٧ قصة أبنئي آدم، وتعليم لدفن الأموات، وإن ادعاء أهل الباطل لا يقلب الباطل حقاً مهما علا صوتهم، وانتصار الباطل في هذه الدنيا ليس دليلاً على صدقه وقوته.

١- ﴿ يَتِيهُونَ إِ أرض سيرون فيها لتحيرين ضالين من البرّ

فافصل بحكمك

٢٠- (نَبُوٓ أَبِاثِي) جع بإثم قتلي إذ لسَّابق المانع مر قبول قُرْبَانِك . ٣٠. (فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ

زَيُّنت وسهَّلت له

باليه تعالى

نفسه. ٣١- ﴿ يَبْحَثُ في ٱلأَرْضِ المحفر فيها ليدفن غرابأ قتله ﴿سُوِّءَةَ أَخِيهِ ﴾ جيفُتُه

وعورته ﴿يَنُوَيْلُتَىٰ ۗ

@W0

لموضوعي

**QUO** التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُوْمِ اَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ } وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنْكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَقُوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

حجة الله على أهل الكتاب، وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن التقوى والعمل الصالح، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا .

الصالح ، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا .

۲۱-۲۰ تقاعس بني إسرائيل عن الجهاد، وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة قبل جهادها في

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَلَ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ فِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُو النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَانَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا اللهُ عَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ ﴿ أَلَوْ تَعَلَّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ جَزَا وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓ الْوَيُصَكِلَبُوٓ الْوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۞ هُ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَا يَحَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ ثُوَّمِن قُلُوبُهُمٌّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ إِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَعُنُوٓ الْإِلْيَهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْفِي سَبِيلِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَنِذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لُّمْ تُؤُتُّوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ وَلَنَ تَمُلِكَ لَهُ وَمِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُو بَهُمْ مَلَهُمْ فِي لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِعِ مِنْ ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ حد الحرابة، إنَّ مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب الحياة له ٤٠-٣٨ حد السرقة والتوبة منها وبيان لشروطها ، وحد السرقة قطع الآلة القائمة بعملية السرقة أجر لا ينتهي، والعقوبات توزع على قدر الجرائم تدرجاً في دين الله تعالى. [٢-٤١] إخبارٌ عن أهل الكتاب والتوراة، ومواساة للنبي ﷺ، والتشريع حق لله تعالى TV-TO إرشاد وتسديد، التقرب إلى الله تعالى باتباع رسوله والعمل بكتابه جل وعلا، وحال وحده وليس من حق البشر، والقلوب الظالمة سر فساد أصحابها.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ

سمعون كلامك

نيمسَخُونَه ليكذبوا

لليك فيه

سَمَّنَّعُونَ لِقَوْم

رِينَ ﴾ يسمعون

كلامك

للتجسس الم

ين . ﴿ يُحَرِّفُو

مَ ۗ يبدُّلونه أو

ولونه بالباطل

فِتُنَتُهُ ﴿ ضلالت

كفره أو إهلاكه

الموضوعي

٣٠- (ينفواين ٢٣- (ينفواين يبعدوا أو يسجنوا. حِزَق الله وفضيحة الله وعقوبة . ٣٥- الفعال الطاعات ودك المعاصي .

200

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوك فَأَحْكُمُ بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُم وَكَان الحرام، وأفحشُهُ يَضُرُّوكَ شَيْءًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ بالعدل، وهوحك إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ الإسلام. ُلتَّوْرَىٰتُهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلِّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فيماؤلُوا وحَكَمو وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِيهَا فيه ٤٣-﴿ بَنُولُونَ هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ يُعرضون عن حكمك هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْمِنَكِنَبِ الموافق للتَّوْرَاةِ بعد أُللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ ﴿أَسْلَمُوا ۗ انقاض لحكم ربّهم في وَٱخۡشُوۡنِ وَلَاتَشۡ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم التُّوراة ﴿ ٱلرَّبِّنِيُّونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ١ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ عُبَّاد اليهود أو العلماء الفقها فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَ فَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

اليهود وأكلهم للحرام، ومن كانت صفته أكل الحرام لن يقبل بحكم الله تعالى. £1-15 بيان بأن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله وشرعان من شرع الله فيهما هداية ونور .

ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ الإنجيل مكمل لتعاليم التوراة وليس بشرع مستقل وهو لبني إسرائيل. المتطورة، والحكم القرآن ناسخ لما قبله من الكتب ومصدق لها فيه الشرع الكامل للبشرية المتطورة، والحكم بالقرآن واجب واختبار لأهل الكتاب بما في كتبهم وفتنة لهم بذنوبهم.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّكْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُ يُهِ مِنَ

ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلِإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ

يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ أَنَّ وَلْيَحْكُمُ

أَهْلُ ٱلِّإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أُنزُلَ

ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا

عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تُتَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمْ

عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

فَيُنَيِّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَخُنَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ

أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ وَٱحْذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمَّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُحَكَّمَ

اَتُرْهِم البعنا على آثار النّبيّين ٤٨-مُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ قيباً أو شاهداً على ماسبقه ﴿عَ يقأواضحأف وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَا وَاتَنَكُمُ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

التفصيل

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَى أَوْلِيَّا ءَ بَعْضُهُمْ وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ٥ قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنْءَامَنَّا أَوْلِيَآهُ بَعَضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا ۚ كُثَرَكُمْ فَسِفُونَ ۞ قُلْ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا فَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرٍ هَلَ أَنَيِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِبَ مِّنْ عِندِهِ عَ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمٍ مَنْدِمِينَ ٥ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيِكَ شَرُّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ مَّكَانَاوَأَضَلُّعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ نَ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا <u>ۅؘۘقَددَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِوَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ</u> إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (قُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ اللهِ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي ٱلشُّحْتَ لِيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوُلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ِذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِهُ ٱلِّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فِي إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَآهُ ۖ وَلَيْزِيدَ كَ كُثِيرًا رَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَّا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُّرُ هُزُوا وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواُ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيٓآءٌ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنَّهُمُّقُوْ مِنِينَ ۞ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ إنذار للأمة الإسلامية لئلا تنحرف، ونهي للمؤمِن بالله عن مولاة المنحرفين عن الحق من ١٠-٥٩ أهل الكتاب ونقمهم على المؤمنين، وإن أعمال الكفار من اليهود كانت سبباً لغضب الله عليهم أهل الكتاب، ومن يثق بالله تعالى لا يخش أحداً. عنات المؤمنين الناصرين لدين الله والمستحقين للغلبة والنصر. ١٢-١١ الشخصية اليهودية، وتجرؤ الكفار من اليهود على الذات الإلهية لشدة الجهل والكبر، وبيان

تكرهون أو تعيبون

وتنكرون. ٦٠-

﴿ مَثُوبَةً ﴾ جـزاء

وعقوبة . ﴿ عَبَّهُ

الطَّنغُوتَ ﴾ أطاع

الشيطان فيمعصية

الله (مَوَآءِ ٱلسّبيل)

الطريق المعتدل وهو

لإسلام. 27-

أخلهم الشخت

المال الحرام

وأفحشه الرشا

٦٣-﴿ٱلرَّبَّينِيُّونَ

عبَّاد اليهود. أو

لعلماء الفقهاء

الأُحبَارُ ﴾ علماء

ليهود. ٦٤.

عن العطاء بُخلا

**QUO** 

التفضيل

وتستنصروهم .٥٢-وتستنصروهم .٥٢-في الله الله الله الله . علينا الدهر بنوائبه . بالنتج بالنصر لرسوله . ٥٣-مجتهدين في الحلف المحتف

مجتهدين في الحلف بأغلظها و أوكدِهَا. و حَيطَت أَعْمَالُهُم الله بطلت و ضاعت. و الدِّلَة عَلَى المُعْمِينَ المُعْمِينَ عاطفين عاطفين عليهم رحماء بهم.

﴿ أَعِزَّوْ عَلَى ٱلْكَفِينَ ﴾ أشدًاء عليهم غلظاء ﴿ لَوْمَةُ لَا يَهِ ﴾ اعتراض

معترض في نصرهم الدين ﴿ اللَّهُ وَاسِعٌ ﴾

كثيرالفضل والجود ٥٧- ﴿ هُذُوْكَ وَلَهُمَاكُ

سخريةً، وهــزلاً ومُحُمناً.

ومُجُوناً.

التَّفْصِيْلُ السَّوْمِوعِي

المحمه المومنين عن مولاة أهل الكتاب والكافرين.

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ اللَّهِ وَحَسِبُوٓا أَلَّاتَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَثُمَّ عَمُواْ وَصَدُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا سَيِّءَا تِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلُوْأَنَّهُمُ أَقَامُواْ يَعْمَلُونَ شَ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ لتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأَنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ٱعْبُدُواْ لصدق مع الله ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ سَآءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ ببشر فكيف مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ قُلْ يَأَهُلُ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ الْوَ الْإِنِّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنْ وْنْكُونَ ۗ كيف يصرفون عن تدبُّر إِلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلَا يَتُوبُونَ وَمَآأَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآأُنزِلَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيتُمُ ﴿ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَّا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَلَرَىٰ ُلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ مَنْءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخُوفُ ٱنظُرُكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ لَقَ لُوَا خَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي يُؤْفَكُونَ ۞ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلِّكُمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ ۞ لَا تَهُوَى أَنفُسُهُم فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٥ ٧٢-٧٢ خطاب رباني للنصارى، وعيسى عليه السلام نبي رسول أمر بعبادة الله تعالى، وحرم **LOUD** ١٦-٦٧ أمر لمحمد ﷺ بتبليغ الرسالة، والرسالة الإسلامية رسالة عالمية بتأييد الله تعالى، وخطابً رباني لأهل الكتاب بسماع آيات الله تعالى وتطبيقها على أنفسهم، وميزان دخول الجنة . ٧٧-٧٤ رد على القائلين بألوهية المسبح وبأن المسبح ثالث ثلاثة، وتبرئة المسبح وأمه من الافتراءات ٧١-٧٠ ضلال كفار اليهود ونقضهم للعهود، وميثاق الله تعالى لبني إسرائيل فرصة للتفضيل

مونه إلها ﴿ أَنَّ

**QQQ** 

وَإِذَاسَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ لَدُمْعِ \* تمتلئ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ عينهم بالدَّمع ٱلشَّنِهِدِينَ ١٠٠ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ ﴿ إِلَّهُ فِي أَيْمَنِكُمُ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَتُبَهُمُ هوأن يحلفعلي ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ ٰ رُحَالِدِينَ فِيهَا الأمر بخلافه أوم وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَنِتِنَآ أُوْلَيۡمِكَ أَصۡعَابُ ٱلۡجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو لَا يُحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتُدُوَّا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ لَاللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُٱلْأَيْمُنَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أُوَّسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ إسلام بعض رهبان النصارى، والرهبانية في قلوب بعض النصارى كانت سبيل هداية للحق ٨٨-٨٧ آيات في حكم الأطعمة ، والتحليل والتحريم ليس من اختصاص البشر بل هو من حق الله.
 حكم اليمين ، إن أسماء الله عظيمة لا يجوز الحلف إلا بها ، ولا يكون الحلف إلا صدقاً .

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوٓا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ١ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَءِ يِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَكَنَّا هُوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَهُ مُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَدَابِ هُمْ خَلِدُونَ فَي وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآأَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أُتَّخُذُوهُمْ أُولِيَّاءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكْسِقُونَ الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشِّرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ انَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١٩

۸۱-۷۸ أسباب سخط الله تعالى على كفار بني إسرائيل وسبب فسادهم، والدعوة إلى الدين الحق رأفة من الله تعالى بأهل الكتاب.

AT-AT عداوة اليهود والذين أشركوا للذين آمنوا.

لا يُقصد با

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ حجارة حول الكعبة مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ يُعظِّمونها ﴿ٱلأَزْلَمُ﴾ قداح الاستقسام في ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِوَٱلْمَيْسِرِ الجاهلية . ﴿ رِجْنُ خبث،قذر،نجس وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّكُمْ مُّننَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٩٣- ﴿ جُنَاحٌ ﴾ إنسم وحرج. ﴿طَعِمُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓ ٱلْنَّمَا عَلَى شــربوا أو أكلو المحرَّم قبل تحريمه. رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ليَخْتَبِرَئْكُم وَيَمْتَحِنَنَّكُم ٩٥-الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَالْمَسْنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنْتُمْ حُرِمٌ ﴾ محرمونَ بحج أو عمرة اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ ﴿ ٱلتَّعَمِي الإبل والبقر والضأن والمعز أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ الحرم فيذبح فيه وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّشْلُ مَاقَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عِذَ وَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدْ يَأْبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّ رَةً طُعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (٥٠) ٩٣-٩٠ نداء قرآني للمؤمنين بتحريم الخمر والقمار، وكل الأسباب الموصلة للعداوة بين المؤمنين محرمة في شرع الله تعالى. ١٥-٩٤ تشريعات تتعلق بالحرم وحرمة الصيد فيه.

﴿بُلِغَ ٱلْكُعْبَةِ ﴾ واص

الطُّعام ومقابله.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ومَتَاعًالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مَتُمْ حُرُماً وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ ١٠ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ اَلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَيْبِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ لأنعام إلى الكعبة. شَىْءِ عَلِيكُم ﴿ اللَّهِ الْعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لهدى علامة له. غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تشقُّ أُذنها وتُخلِّي لطواغيت إذا ولدت تُبَّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلُ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ خمسة أبطن آخرها وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأَوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ نسيب للأصنام لنحو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيكُ إِنَّ قَدْ سَأَلَهَاقُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ ١ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَّرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ المحرم، ودعوة لترك التقليد الأعمى الحرم، ودعوة لترك التقليد الأعمى .

ديناً ودنيا.

لْقَلَتْبِدُ ﴾ ما يقلُّد به

١- ﴿ يَعِيرُونَ ﴾ النَّاقة

QQQ

التفضيل

الموضوعي

وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ رَبُّ كَا لَوْا إِلَى مَا أَنْزِلُ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ حَسْبُنَا مَاوَجَدُنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ الزموها واحفظوها شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ نَدْ صُحْرٌ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتَّكَ بِرُوحِ عليه السلام . ﴿ فِي من المعاصي لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا لمَهْدِ في الرَّضاعة ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ فبل أوان الكلام. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ ٱلْكِتَنِ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَنِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ كَهْلًا﴾ في حال اكتمال القوّة بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بعد نزوله) عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ بِإِذْنِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تَخْرِجُ تَخْلُقُ اللهِ تصور فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ كَ فَفُتُ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ عَنكَ إِذْ الأَحْمَةُ الأعمى إلى الميِّد فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عِثْمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبَى جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآإِلَّا سِحْرُ فلقة. ١١١-الوارثان له. لْحُوَارِبْتِنَ ﴿ أَنصَارِ مُّبِينُ ١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَلَانَكُنُّهُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسَلِمُونَ ١ إِذْقَالَ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقَّ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَٰ لِكَ مُّؤُمِنِينَ شَ قَالُواْنُرِيدُأَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكا أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهُ لَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ ٓ أَوْ يَخَافُوۤ ٱ أَن تُرَدَّأَيُّنُ أَبِعُدَ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الم الله الخلق أجمعين عن علمهم وعن عملهم بشرع الله تعالى .
 المادات الكرام الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام وتأييده بالمعجزات .
 قصة مائدة بني إسرائيل . دعوة لترك التقليد الأعمى، ونجاة المؤمنين المبلغين لشريعة الله. المختلف عنها في الحضر أحكام الشهادة في السفر تختلف عنها في الحضر للضرورة، ويجوز الاستئناس بشهادة أهل الكتاب بعد يمينهم بالصدق.

١٠٦- ﴿ ضَرَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ سافرتم فيها ﴿لَانَشْتَرِى بِهِ شُنًّا﴾ لا نأخذ بقسمنا كذبأعرض دنيويًا. ٧٠ ﴿ ٱلأَوْلِيَانِ ﴾ الأقربان



يوماً نعظُمه . ١١٦-

﴿سُبْحُنكُ تنزيه

لك مسن أن

أقول ذلك

أخذتني إليكوافيأ

برفعي إلى السَّما

**LOUD** 

قصة المائدة، وبعد ظهور المعجزات لا يعذر أصحاب الشك بشكهم. بطلان دعوى المشركين وبراءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه، والمغفرة من الله تعالى عن عزة ورفعة وهي حكمة منه تعالى .

المُولِعُ الْأَنْعِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بِسْ لِللَّهِ ٱلرِّحْرُ ٱلرِّحِيمِ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورَثُمَّٱلَّذِينَكَفَرُواْبِرَجِمْ يَعْدِلُونَ ۖ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٥ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ 😙 وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنَ عَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ۞ فَقَدَّكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْكَوُّا مَاكَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمَ يَرُوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمْ فَأَهْلَكُناهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَندَآ إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينٌ ١٠ وَقَالُوا لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ

٢-١ تعريف الناس بربهم، وآياته الناطقة في إبداع الخلق.
 ١٠٠ إنذار الخلق بالآيات، وإعراض الكافرين.

١١-٨ شروط الكافرين للإيمان بالرسل وتعنتهم ومعارضتهم للحق الواضح

2000

متحقيتا

بعث مستأثر بعلمه

(تَمَتُّرُونَ) تشُكُون في

البعث أو تجحدونه.

ا- ﴿ وَهُوَ اللَّهُ ﴾ أى

لمعبود بحق أو

المتوحّد بالألوهيّة ٥-

بَتُوا ﴾ اخبار . ٦-

وِّن ﴾ أُمَّةِ من الناس

ألسَّعَانَ ﴾ المطر

إِمِدْرَارًا فَ غزيراً كثير

الصُّبُّ. ٧- ﴿ كِنْبَافِي

فِرْطَاسٍ ﴾ مكتوباً في

كاغدِ أو رقُّ. ٨-﴿ لَا

وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُهُ لَا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُشَهَكَ أَقُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِمِن قَبْلِكَ فَحَاقَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغٌ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ﴿فِتْنَائِهُمْ ﴾ معذرتهم أو لَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْنَهْزِءُونَ ۞ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا عاقبة شركهم . ٢٤-ضَلَّ عَنْهُم ﴾ غاب قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ تُشْرِكُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ ۗ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠ وَمَنْ أَظْلَمُ كَنْبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَايَتِيِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ لَارَيْبَ فِيدِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ا وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوٓ أَأَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ اللهُ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنَاثُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ اللهُ عَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٠٠٠ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٰ أَنفُسِمٍم وَضَلَّ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِّرُتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلِّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠٥ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُ وكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱ إِنْ هَاذَآ لَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُولِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ رَحِمَهُ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُهُلِكُونَ إِلَّا ٓ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ قَدِيرٌ ١ ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ فَقَالُواْ يَلْكِنَّنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمْنِينَ ٧ معارضة الكافرين المكذبين للحق الواضح، ودعوتهم للاعتبار من عاقبة الأمم المكذبة. سعة رحمة الله تعالى بعباده، و التخويف بقدرته تعالى، و لله الحق في ابتلاء خلقه بما يشاء وبالتكليف بالعبادة، وهم ملك له. موقف الكافرين من آيات الله وكتبه، و إن الحق لا يتضح لمن أصر على الكبر. ٣٢-٣٧ حسرة الكافرين وندمهم في الآخرة.

**2000** 

الموضوعي

مَّايَلْبِسُونَ ﴾ لخلطنا وأشكلنا عليهم حينئذ ما يخلطون على أنفسهم اليوم . وأوجب، تفضُّلاً و إحسسانساً ﴿خَيِرُوۤا أَنفُسَهُمْ﴾ أهلكوها وغبنوها

ومخترع . ﴿ وَهُ

الْمُلِّعِمُ يرزق عباده ﴿مَنْ أَسْلَمُ ﴿ خَصْهِ لله بالعبوديً

وانقاد له.

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْتَرَىٓ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ نَ قَدْخَسِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىۤ إِذَاجَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسِّرَ نَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ ﴿أَوْزَارَهُمْ فَنُوبِهِم عَلَىٰظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ ۞ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤإِلَّا ﴿لِكُلِمَنتِ اللَّهِ ﴾ آيات لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ تَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِامِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُ كُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكَذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَنْكُمُ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ وَ إِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلِّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ٢

م وحبسوا على

حكمه تعالى

للسُؤال. ٣١

﴿بَغْتَهُ الْجَاةُ مِنْ

غيرشعور.﴿فَرَّطْنَا

في الحياة الدنيا.

وخطاياهم ٣٤.

وعده بنصر رسله

٣٥- ﴿ كَبُرْعَلَيْكَ

شقَّ وعظُم عليك.

﴿ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ

سربأ فيها ينفذ

إلى ما تحتها

٣٢-٣٧ صور من يوم القيامة، وموقف الكافرين وخسرانهم في ذلك اليوم، وبيان لقيمة الدنيا. ٣٥-٣٣ مواساة للرسول ﷺ مما لقيه من قومه، وصبر الرسل وثباتهم في سبيل تبليغ الدعوة.

نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو ٓ أَأَخَذُ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ٤ حوار مع مشركي قريش، وادعاء أكثرُ البشر التشكيكَ بالأنبياء عندَما يَدْعونهم إلى ما يخالف أهواءهم، وجدال الكافر بالباطل كبراً وفساداً.
عثال من الأمم السابقة، وحكمة الابتلاء بالشر والخير.

مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءَ ثِثْمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ 🖾

تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٤٠٠ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا

اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنرَّبِيِّهِ عَقْلَ إِنَّ ٱللَّهَ ٢٨- ﴿أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا في خلقنا وتدبيرن مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ ما أغفلنا وتركنا ٣٩- ﴿ فِ ٱلظُّلُمَاتِ ظلمات الجهل و لعناد والكفر ٤٠. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاصُ ثُرُوبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَنَةِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ (أَرَّهَ يَنَّكُمُ الْحُبِرُونِي عن عجيب أمركم. يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجُعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ قُلُ ٤٢ (بِالْبَأْسَلَةِ وَالضَّرَّلَةِ) لبؤس والفقر، أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ و السُّقم والألم. ﴿ بِنَفَتَرُعُونَ ﴾ يتذلُّلون ويتخشعون ويتوبون تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ٤٢- ﴿جَآءَهُم بَأْسُنَا أتاهم عذابنا. ٤٤-إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبِلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من لنعم الكثيرة ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوجُهُمْ استدراجاً لهم.

أَخَذُنَّهُم بِغَيَّهُ ۗ أَنزلنا بهم العذاب فجأةً.

(هُم مُبُلِسُونَ ﴿ آيسون من الرَّحمة أو

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓ أَأَهُ مَؤُلًآءِ مَنَّ ٱللَّهُ فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ وامتحنًا ونحن أعلم آخرهم. ٢١ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَآ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ۖ وَإِذَا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم يهم. ٥٤ - ﴿كُتُبُ جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايِئِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتُب مَّنَ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وأوجب (تفضُّلاً رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ فِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوَّءً ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنَّ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ وإحساناً) ﴿ بِجَهَالَةِ ﴾ بسفاهةٍ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغُفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ وكلُّ عاص مسيءٍ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ 🥹 جاهل ٥٧-﴿يَقُصُّ زُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ الْحَقُّ يتَّبعه فيما قُلِّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَا أَنِّبُعُ فَلاَخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا يحكم بهأو يُبَيِّنه بياناً شافياً .﴿خَيْرُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥ يَمَتُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفَسُقُونَ ۞ قُللًا أَقُولُ لَكُمِّمُ ٱلْفَصِلِينَ بَيْنَ الْحَقُّ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَ عِندِي خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلَآ أَعُلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ والباطل بحكمه لعدل. ٥٩-تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿كِنَبِمُينِ ۗ اللوح ٱلْفَكْصِلِينَ ﴿ قُلِ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ۞ وَأُنذِرْبِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحُشُرُوٓا لمحفوظ أو علمه تعالى. ٱلْأُمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُلِيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ا وَعِندَهُ وَمَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَافِ ﴿ وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ وَجْهَهُ وَمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِك فِي ظُلْمَنْتِٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ٥ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتُطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ تذكير بنعم الله وتهديد، وتوجيه لتوحيد الله جل جلاله. ١٥٢-٥١ توجيهات ربانية إلى رسول الله ﷺ في الدعوة، وإيضاح الله لعباده أنَّ رسلَه بشر وهم يعبدونه وحده، وبيان في معاملة الضعفاء والفقراء من المسلمين. 2000 ٣٥-٨٥] هداية الرسل لجميع الخلق من أوامر الرسالة، والحكم والأمر لله سبحانه وتعالى. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي وعلم الله تعالى وإحاطته بمخلوقاته، وعنده علوم الغيب وحده سبحانه.

﴿أَرَّهُ يُنْعُ ﴾ أخبروني نكر رُها على أنحا مختلفةٍ. أخبروني. ﴿ بَغْتَةً ﴿جَهْرَةٌ ﴾ معاين أو نهاراً ٥٠ ﴿خُرُّ

في أوَّل الن



شدة بعض في القتال ﴿ نُصُرِفُ ٱلْأَيْنَتِ ﴾ نكررها بأساليب

مختلفة. ٦٦-﴿ بِوكِيلِ ﴾ بحفيظِ وُكِل إلى أمركم

فأجازيكم ٨١- ﴿ يَخُوضُونَ

الاستهزاء والطعن

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى وَهُم مُّهُ تَدُونَ ١٠٥ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَعَلَى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ قُومِهِ عَزْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيثُم عَلِيثُم اللَّهُ اللَّهُ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ ﴿مَلَكُونَ مُلْكَ أُو وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُه دَوسُلَيْمَن وَأَيُّوبَ لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَاذَا اليَّتُلُ ستره بظلامه. وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِكَ بَجِّرِى ٱلْمُحْسِنِينَ رَبِّيُّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ لضَّا لِّينَ ۞ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلذَارَبِّي هَلْذَا ﴿بَاذِعُنَّا﴾ طالعاً من وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى أَكْبُرُ فَلَمَّا ٓ أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 🚳 ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أوجدها وأنشأها. وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى حَنِيفًا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ.قَوْمُهُ.قَالَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُو تُحَكَجُّوَتِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = يَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَوَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَلَوُٰلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ تَتَذَكَّرُونَ ١٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُمْ وَلا اللهُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْلًا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِأُللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ٥ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ٧٩-٧٤ منهج إبراهيم الخليل عليه السلام في الحجة والبرهان، وإقامة الحجة على قومه بفساد ٨٣-٨٠ الإيمان بالله وعدم الشرك سببان لتحقيق الأمن والهداية. عقيدتهم بالتسلسل العقلي والعملي، وأن إبراهيم الخليل عليه السلام أول من استخدم طريقة مكافأة الله جل وعلا عبده إبراهيم عليه السلام، وجعل جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته إكراماً من الله لإخلاصه، وأمر بالاقتداء بالأنبياء والرسل الكرام.

والد إبراهيم. ٧٥

آیات أو عجائب

٧٦- ﴿جَنَّ عَلَيْه

﴿أَفْلُ عَابِ وغرب

تحت الأفق. ٧٧-

الأفق منتشر الضوء

٧٩ ﴿ فَطَرَ السَّمَوَتِ

﴿حَنِيفًا ﴾ ماثلاً عن

الباطل إلى الدير

الحق ٨٠ ﴿حَاجَّهُ

فَوْمُهُ الماصموه في

التوحيد. ١١

وبرهاناً.

**QUQ** 

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

نقض الفرض للبرهان على صحة معتقده.

٨٣-٨٠ المحاورة مع الآخرين، وعدم خضوع المسلم إلا لله، وإن للحق سلطان وقوة ترتبط بمدد من الله.

التفضيل

م يخلطوا

﴿بِظُلْمٍ﴾ بشِرْك أو

کفر. ۸۷-

اصطفيناهم للنبوَّة.

لَبَطَلَ وسَقَطَ . ٨٩

﴿ لَكُنَّكُمْ ﴾ الفصل

بين الناس بالحق

و الحكمة. ٩٠.

﴿ أَفْتَدِهُ ﴾ اقتدِ،

والهاء للسكت



أنزله (التوراة) ﴿خُوضِهِمْ ﴾ باطِلِهم ٩٢- ﴿مُبَارَكُ ﴾ كثير المنافع والفوائد

(القرآن) ﴿ أُمَّ ٱلْفُرَىٰ ﴾ مكة -أي: أهلها ﴿مَنْ حَوْلُمًا ﴾ أهل

المشارق والمغارب ٩٣- ﴿غُمَرَاتِٱلْمُوْتِ﴾ سكراته وشدائده. ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ﴾

الهوانِ الشَّديدوالذُّلُّ والخِزْي ٩٤ ﴿ مَّا خُولْنَكُم اأعطيناكم

من متاع الدُّنيا ﴿نَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ تفرَّق الاتصال بينكم.



وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأُهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَا هِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِ مِ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَالَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلتَّاسِكَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظَّلْمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُبِّينَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نَوْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتُهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

المداما الله على الله الله الشرعي، وتحريم ما ذبح لغير الله تعالى . المرب المثل ما بين الطائع و العاصي، والتدبير السيء حفرة يقع بها من حفرها.

فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشُرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلُو وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ شَيْ وَهَنَذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدُّ فَصَّلْنَا أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَنفِلُونَ ١

ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١٠ ١ اللَّهُ الدُّالسَّلَامِ عِندَرَبِّهِمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَا لِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَعْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلَتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَي وَكَذَالِكَ نُوكِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ شَ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ إِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ۞ ذَالِكَ

@W0

نديد الضيق

(يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَلَهِ)

يتكلف صعودها

فلايستطيعه

(ٱلرِّجْسَ)العذاب

أو الخذلان

-171 استكنرندي

الإنس اكثرتم من

دعوتهم للضلال

(غَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيْوَةُ)

الهداية من الله، ودين الله واضح متوافق مع الروح البشرية، والكفر عمى وهو بلاء على الخلق جميعاً، وبيان لطريق الله المستقيم. تفصيلات عن الآخرة، الكفرُ عهد بين شياطين الإنس والجن على مخالفة شرع الله ومحاربة الحق وأهله، ولا تقبل معذرة أحد بعد بعث الرسل، وعقوبة الظالمين.

وَقَالُواْ هَانِهِ مِعَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَّايَذُكُرُونَ محجورة محرمة يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ ﴿ حُرِّمَتْ ظُلْهُورُهَا) أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ البحاثر و السوائب يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُما والحوامي. ١٣٩-يَفْتُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ آنَ إِنَّ مَا ﴿وَصْفَهُمْ ﴾ كذبهم ١٤١- ﴿ مَعْرُوثَنَتِ خَالِصَ أُ لِّنْكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰٓ أَزُواجِنَا وَلِي يَكُن تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ قُلُينقُوْمِ محتاجة للتّعريش الكرم ونحوه ﴿وَغَيْرُ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء أَسْيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مُرُوشَئتِ) مستغنية عنه استوائها كالنُّخل حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤا أَوْلَادُهُمْ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ (عُنْلِقًا أَكُلُهُ ﴾ ثمره المأكول في الهيئة سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ وَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ ﴿فَتُلَ أَوْلَنِدِهِمْ والكيفيّة قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠ هُ وَهُوَ ٱلَّذِي نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآبِنَآ -187 ﴿حَمُولَةٌ﴾ مايحه أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْمُ وشَنتٍ وَغَيْرَمَعْمُ وشَنتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ الأثقال كالإبل (فَرُشًا) ما يفرش مُخْنَلِفًا أَكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۖ للذبح كالغنم (خُطُونِ الشَّيْطَانِ مُتَشَيِهِ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ طرقه و آثاره تحليلاً حَصَادِهِ وَ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأُوْلَندِهِمْ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ نَهُ المراحة المراحة الجاهلية، وضلالات المشركين بتحريم ما أحل الله. المراحة المراح الجزاء ناشىء عن العمل، والخلود والبقاء لله العلي القدير، والفناء متعاقب في بني البشر، والدنيا مهلة عمل وفترة امتحان والآخرة جزاء هذه المرحلة. البشر، والدنيا مهلة عمل وفترة امتحان والآخرة جزاء هذه المرحلة. الإخلاص سر القُبُول، وضرر الشرك في الدنيا، ومن عادات الجاهلين وأد البنات الصغار. التفضيل والتحريم في التشريع لحكمة تتفاوت المدارك بمعرفتها.

واستطاعتكم. ١٣٦ وجه الاختراع ﴿ٱلْحَرْثِ﴾الزرع ﴿ٱلْأَنْعَتِ ﴾الإيا والبقر والضأن

> وَأُدَ البنات الصغار احياء ﴿لِيُرْدُوهُ ليهلكوهم بالإغواء

﴿ لِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ ليخلطوا عليهم

(يَفْتَرُونَ يختلقونه م

2000

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

١٤٤- ﴿ وَصَّنْكُمُ اللَّهُ ثَمَنِيَةَ أَزُورَجٍ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بهنذ المركم الله بهذا أسنه لايدفع عذابه قُلْ ءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ التّحريم . ١٤٥-بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ رنقمته. ۱٤۸-(طَاعِدِيَطْعُمُهُ أَكَا مُرْصُونَ تكذبون أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِّ وَفِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَنَا وَلآءَابَآؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَامِنشَيْءٍ أياكان يأكله. ﴿فَإِنَّهُ على الله تعالى. رِجْسُ ﴿ قَـلْرُ أُو وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثَّنَانِيَّ قُلُ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأَسَنَّا خبيث ﴿ أُمِلَ لِغَيْرِاللَّهِ ٱلْبَالِعَةُ ﴾ بإرسال بِهِ ﴾ ذُكر عند ذبحه رُسل و إنـزال حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ٓ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا اسم غير الله . ﴿غَيْرُ الكتب١٥٠-﴿هَلَيْمُ بَاغ ﴾ غير طالب أُمْ كُنتُمْ شُهَكَاءَ إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَافَمَنّ هَدُآهُ كُمُ أحضروا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ للمحرَّم للَّذة أو أو هاتوا شهودكم. استئثار . ﴿ وَلَا عَادِ ﴾ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ (برتبهم يقدلون) ولامتجاوز ما يُسدُ يسؤون به غيره في الرَّمق ١٤٦ - ﴿ ذِي عِلْمِ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْلآ أَجِدُ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَآفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ ظُفُرُ ماله إصبع: دابَّةً فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ أوطيراً ﴿ شُحُومَهُمّا ﴾ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ إمْلَنقِ ﴾ فقر شحوم الكرش مَيْـتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّـهُ, رِجْسُ أَوْ والكليتين ماحكت لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ 😳 🕸 🗞 قُلُ ظُهُورُهُما الله ماعلق بها فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِكُواْبِهِ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَيَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا شَيْئًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنَّكُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَٰنَاعَلَيْهِمَ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آأَوْمَا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقَنْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 🔞 حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَّكُمُ نَعْقِلُونَ اللهِ إبطال وتكذيب دعوى الجاهلين فيما يحلون ويحرمون من غير شرع الله.

المحرمات من الطعام، وبيان في محرمات الذبائح عند اليهود، والتحريم يتشدد على قدر شدة التعنت تربية وما يزال في حدود دفع الضرر عن البشر. الإنسان بين التسيير والتخيير؛ وتكذيب للمفترين على الله بغير علم.
 الوصايا العشر في القرآن الكريم، والوصايا العشر في القرآن جاءت كما في الشرائع من قبل
 لكنها في شريعة سيدنا محمد ﷺ أثبت وأقوى. 2000 التَّفْصِيْلُ المُوضوعِي

من الشُّحم فيحلُّ. ﴿ٱلْعَوَايَا﴾ المصارين والأمعاء فيحل شحمها الضَّأَن فَتَحِلُّ .

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ استحكام قوته وَأُوۡفُوا ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡسَا إِلَّا ويرشد ﴿ إِلْقِسْطِ ﴾ بالعدل دون زيادة وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ونقص ﴿ وُسْعَهَا للَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ 🔞 طاقتها وما تقد عليه. ١٥٣ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ ﴿ صِرَطِی مُسْتَقِیدُ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ سبيلي و ديني اعوجاج فيه تَنَّقُونَ الله ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٤٥ وَهَلْذَا كِئَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّ نَدُّ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِاكِيتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيصَدِفُونَ 🐠 ا الما-١٥١ وصايا إلهية ، إن الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس والزني وأكل مال اليتيم من أكبر QUQ الكبائر، ودعوة لأداء الحقوق إلى أهلها والعدل واتباع سبيل الحق الموصل إلى الجنة.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي إتياناً يليق بجلاله بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي ٓ إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننَظِرُوٓ أ إِنَّامُننَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَا لِهَ آوَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُحِزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينَاقِيَمَا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمُ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ شَ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْتِ لِيَّبُلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُورُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥلَعَفُورٌ رَّحِيمٌ 😳 ١٥٥-١٥٤ قبول التوبة له حدود، ومن علامات الساعة الكبرى إغلاق باب التوبة.

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

١٥٨- ﴿ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾

تعالى وقدسه . ٥٩

(كَانُوا شِيعًا) فِرَقاً

وأحزاباً في الضَّلالة

١٦ - ﴿ دِينَا فِيمًا

ثابتاً مقوِّماً لأمور

المعاش و المعاد.

(حَنِيفًا) ماثلاً عن

الباطل إلى الدِّين

لحقّ. ١٦٢-

﴿ نُسُكِي ﴾ عبادتي كلُّها. ١٦٤ - ﴿إِلَّا

لَيَّا﴾ إلاَّ ذنباً مولأعليهاعقابه

لاَنْزُ وَازِرَةً وِزْرَ ري الاتحمل

س ذنب غيرها

بعضكم بعضاً فيها

وهو بكم عليم.

[10-101] تحذير لعدم التفرق في الدين، وبيان لجزاء الأعمال في الآخرة.

[177-171] الخطوط العامة لشريعة محمد ﷺ، التوحيد الخالص لله وتعظيم الله تعالى . ١٥٨-١٥٤] شريعة موسى عليه السلام من الشرائع الواسعة التعاليم، ونداء إلى أهل مكة باتباع شريعة ١٦٥-١٦٤ خصوصية الجزاء والمحاسبة من عدل الله تعالى بعباده، ولا يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره. سيدنا محمد ﷺ الناسخة لما قبلها الشَّاملة بالقرآن كل خير .



**2000** 

القرى أهلكنا ﴿بَأْسُنَا﴾ عذابنا. ﴿يَتُنَّا﴾ ليلاً وهـ

نائمون . ﴿ قَالِلُونَ مستريحون

نصف النَّهار

(القيلولة) . ٥-

﴿ رُعُونَهُم الله عاؤهم

وتضرُّعهم . ٨-

﴿ ثَقُلَتْ مَوَ زِيثُهُ

رجحت حسناته على

سيِّئاته. ٩- ﴿ خَفَّتَ

مَوَازِينُهُۥ﴾ رجحت

سيُّئاته على حسناته.

١٠- ﴿مَعَنِيشَ﴾

ما تعيشون به

alle a الموضوعي

٢٦- ﴿ أَزَلْنَا عَلِيْكُو ﴾ ا يَنبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ قَالَارَبَّنَاظَامَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أعطيناكم و وهبنا وَلَا تُسْمِرِ فُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللَّهِ عَلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلْخَسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٣١ ﴿خُذُوا زِينَتَكُرُ﴾ البّسُوا ثيابكم لستر ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عِوَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمُّ إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحَيُّوْنَ وَفِيهَا عوراتكم. ٣٣-فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ ﴿ٱلْفَوَاحِشُ كَبَائْرِ تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ٢٠٠٠ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُأَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا المعاصي لمزيد لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ آنَ قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُورَحِشَ مَاظُهُرُمِنَّهَاوَمَا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ قبحها. ﴿ ٱلَّا ثُمَّ ﴾ ما يوجبه من سائر بَطَنَ وَٱلَّإِ ثُمَّ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ يَنبِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتَّكُمُ معاصى ﴿ٱلْبَغْيُ﴾ سُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْكَمُونَ ٢٦ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لظلم والاستطالة على الناس فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ لِيُرِيَهُمَاسُوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ ويرَىكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَانْزُوْنَهُمْ سُلَطَانًا ﴾ حجَّة يَبَنِي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَـُلُواْ برهاناً. ٣٧-﴿أَيْنَ مَاكُنتُمْ ﴿ أَينِ الأَلْهِة ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٢٠٠٠ وَٱلَّذِينَ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ الذين كنتم..؟ كَذَّبُواْبِكَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَآ أَوْلَيْبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعُ لَمُونَ ۞ قُلُ وُجُوهَكُمْ الوجُهوا إلى عبادته مستقيمين فِيهَاخَلِدُونَ ١ فَهُنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ أُمَرَرَبِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴿عِندَكُلِ سَجِدٍ﴾ في كـلُ وقــت بِ ايْكِيْدِةَ أَوْلَيْكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ حَقَّى إِذَاجَاءَ تُهُمْ وَٱدۡعُوهُ مُغۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدِأَكُمُ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا سجود أو مكانه. رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُوٓ أَأَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمَ كَانُواْ كَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ٢ بيان بطبيعة الدين الحق، والحياة الإسلامية حياة طيبة كريمة، ودعوة للالتزام بحسن المظهر **2000** ٢٥-١٩ تشريع التوبة والدعاء، والأرض مكان الاختبار. والتمتع بالطيب الحلال من الأرزاق، والحياة البشرية مقيدة مقدرة لا ينفلت من أمدها أحد. TV-YT الابتلاء في الحياة الدنيا ومعونة الله تعالى، وتحذير الله للبشر من اتباع الشيطان الذي قرر التفصيل إرسال الرسل رحمة بالعباد وحجة عليهم، والخلود في جهنم حق لله سيقضيه على الضالين الحسد في صدره على آدم وبدء عداوته له. الموضوعي

لكـم. ﴿يُوْزِي مَوْءَ يَكُمْ ﴾ يست ويداري عوراتكم. ﴿ رِيثًا ﴾ لباس زينة أو مالاً. ﴿ لِبَاشُ النَّقُوين الإيمان وثمراته.٧٧ - ﴿ لَا يَفِينَقُ لايضلُّنك ولايخدعنكم ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمًا ﴾ يزيل عنهما؛ استلاباً بخداعه. ﴿ فَبِيلُهُ ﴾ جنوده أو ذرّيته. ۲۸ - ﴿ فَعَـُلُوا فَلْحِشَّةً ﴾ أتوا فعلة متناهية في القُبح ٢٩- ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل. ﴿ أَقِيمُ

٣٠-٢٨ تحذير من التقليد الأعمى للآباء في المعاصي، وأمر بالثبات على الاستقامة والعدل والصلاة.

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ ِقَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ للحقوا في النار فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهَ آخَتَّىۤ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا واجتمعوا فيها ﴿أَخْرَبُهُمُ مِنْزِلَةً و جَمِيعَاقَالَتْ أُخْرَىٰهُ مَ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَاهَٰۤ وُلَاءٍ أَضَلُّونَافَٵ بِهِمْ الأتباع و السَّفَلَة ﴿الْأُولَنَّهُم منزلة عَذَابًاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالَتَ أُولَنْهُمُ لِأُخْرَنِهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مزيداً. ١٠٠ ﴿ يَلِهُ المُعَلُّ يدخل الحَبْلُ بِعَايَننِنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمۡ أَبُونِ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ لَلْحِيَاطِ الْهِ الْإِبر ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ فراش، أي مستقرًّ وَكُذَالِكَ نَجُزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أَوْلَتِبِكَ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ فِهَا خَلِدُونَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ مِنَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقّ وَنُودُوٓ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمُلُونَ 🕼 e de صور من يوم القيامة، وبيان في تلاعن الكافرين وخزيهم، وإحاطة جهنم بهم من كل جهة. أصحاب الجنة ونعيمهم فيها، وإزالة الأحقاد من قلوبهم، وشرط دخول الجنة شيء مقدور عليه لا صعوبة فيه، والعمل الصالح هو خطوة نحو دخول الجنة.

كاللّحف.

وعداوة.

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُم مَّاوَعَدُرَبُّكُمْ حَقَّاقَالُواْنِعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنَّ إِينَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِّ للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَنَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ فَي اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنَّرُهُمْ نِلْقَآءَ أَصْعَنِ إِلنَّارِقَالُواْرَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالدَّيْ أَضَّعَكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغُنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكُبِرُونَ ٤٠٠ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بُرَحْمَةً إِلَّهُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحُزُنُونَ ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ أَصَّحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ أَنَّ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِي ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُ مُكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ ٥ الكافرين ومحاورة أهل الجنة أهل النار.
عداورة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار، وينبغي على المسلم أن يتعوذ من بلاء الكافرين ومصيرهم.
الكافرين ومصيرهم.
التغاثة أهل النار بأهل الجنة والرد عليهم بالحرمان من النعيم.

خارفها وزينتها

سَنَهُمُ أَنْتُركهم في

٥٣- ﴿تَأْوِيلُهُ عَاقبة وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهِ عَوَّالَّذِي خَبُثَ لَا يَغُرُجُ عَسِراً أو قليلاً لا مواعيد الكتاب (القرآن) ومآلها من البعث يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ خيرفيه . ﴿ نُصِّرِّفُ إِلَّانَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُ وَنَ ۞ ٱلْأَيْنَةِ لَكُرُّرها ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ فَهَل لَّنَا لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُ وا أُللَّهَ مَالَكُمُ بأساليب مختلفة. ٦- ﴿قَالَ ٱلْمَلَاَّ ﴾ مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡنُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلُ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ٓ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ السَّادة والرؤساء. قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ ١٢- ﴿أَنْصَحُ لَكُرُ﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالَ أتحرَّى ما فيه إِتَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَاكِمِينَ صلاحكم قولأ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْـ لَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وفعلاً.٦٤- ﴿فَوْمًا ﴿ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ عَمِينَ﴾ عمو وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمْرِهِ عَأَلَا لَهُٱلْخَاقُ مَا لَانَعُ لَمُونَ ١٠ أُوعِجْبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّبِكُمْ عَلَى القلوب عن الحقُّ الإيمان. ٢٦-وَٱلْأَمْنُ تِبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُمْ ثُرُّحَمُونَ ١٠ فَكُذَّ بُوهُ ﴿سَفَاهَةٍ ﴿ خَفَّةً عَقَلَ وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفَسِدُواْ فِي فَأَنْجَيِّنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِنْ أَلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ وضلالة عن الحقَّ. ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّا رَحْمَتَ بِّ اَيْنِنَا ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوَمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ٱلرِّيكَ كُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِ فِي حَتَّى إِذَآ أَقَلْتُ سَحَابًا ﴿أَقَلَّتْ سَحَامًا ﴾ حملته سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ مثقلة بحمل الماء. لَيْسَ بِي سَفَاهَ أُولَكِ كِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ 🖤 ٱلثَّمَرَ تِكُذَ لِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٣-٥٢ شرع الله تعالى وكتبه جاءت تبشيراً وتحذيراً ولقيام الحجة على الكافرين، وأماني الكافرين ٦٥-٥٦ رسالة نوح عليه السلام إلى قومه، ورسالة الأنبياء جميعاً أولها التوحيد ونهايتها الإيمان بالآخرة، وجواب الكافرين للأنبياء يخرج عن المعقول. <u>٧٢-١٥</u> رسالة هود عليه السلام إلى قومه عاد. ٥٦-٥٤ قدرة الله في الإنشاء، والكون مظهر فيه دلالات واضحات على وجود الله، وحقه على عباده.

٥٨-٥٧ أدلة على بعث الموتى، وضرب مثل من الأرض الطيبة والخبيثة شبهاً للناس من مؤمن وكافر.

والحساب والجزاء. ويفترون يكذبونه من الشركاء وشفاعتهم . ٥٤ ﴿ أَسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَثِينَ ﴾ استواءً بالمعنى اللاتق به سبحانه والاستواء هنا معناه العلو والارتفاع والاستقرار .قال الإمام مالك وغيره:الاستواء غيرمجهول والكيفغير 🎖 معقول . ﴿ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ يغطى النهار بالليل فيذهب ضوؤه ﴿يُطْلُبُهُ حَيْثِنًا﴾ يطلب الليل النهار طلباً سريعاً ﴿ ٱلأَمْنُ ﴾ التَّدبير و التصرف فيها كمايشاء ﴿ تَبَارَكَ ٱللَّهُ ﴾ تنزُّه أو ا تعظُّم أو كثر خيره . ٥٧- ﴿ بُشَرًا ﴾ مبشرات برحمته وهي الغيث

2002

وَادَّ حُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ رُخُلَفَ آءَ مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّا كُمْ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعِبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْجِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ أنزلكم ﴿ عَالَاتَهُ ﴿ وَالْآهُ أَلِلَّهِ ﴾ نعما وفضله الكثير. ١٨ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَافَأُذُ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱذْكُرُوٓا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعَدِقَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وإحساناته.﴿لَا ﴿ رِجْسٌ عذاب أو مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأُذَّكُرُ وَأَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ رَيْنُ على القلوب. ﴿غُضُبُ ﴾ ل اللهُ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ. وَنَذَرَ مَاكَانَ قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُ لَمُونَ وطرد أو سخط ٧٧﴿ قَطَعْنَا دَابِرَ أَتَ صَلِحًا مُن سَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُوٓ أَإِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أهلكنا آخر. اللهِ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَغَضَبُّ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِي والمراد الجميع ٧٣-﴿ فَاقَدُّ ٱللَّهِ تُتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُم ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ خلقها الله م أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَكْ كَلِحُ التَّيْنَابِمَا تَعِدُنَا إِن كَنْتَ مِنَ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِ فَأَنْظِرُوۤ الْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ صخرلامن أبؤير ﴿ اَيَةً ﴾ معجزة د لْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا لُمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ على صدقي وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ جَنِمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمُ وَ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاتُقَالَ يَنقُوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَاتْحِبُّونَ ٱلتَّصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّتِكُمْ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ٧٢-١٥ رسالة هود عليه السلام، ومهمة الأنبياء أنهم يبلغون رسالات الله تعالى وينصحون ٧٩-٧٣ رسالة صالح عليه السلام، والتذكير بالآيات وبالنعم طريق من طرق الدعوة إلى الله. أقوامهم، والتذكير بالأمم السابقة فيه عبرة للعقلاء. ٨٥-٨٠ لوط عليه السلام وقومه، الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل باطل ولو اتبعه ٧٩-٧٣ رسالة صالح عليه السلام إلى ثمود، والمعجزات المادية كانت ضرورية في الأمم السابقة لساطة التفكد الشدى.

لَمُنُوّاً ﴾ لا تفسدوا إفساداً شديداً ٧٧

﴿عَتَوا ﴾ استكبروا

٧٨- ﴿ٱلرَّجْفَاتُهُ﴾

الزَّلزلة الشَّديدة أو

الصَّيحة (جَنيْمِينَ)

هامدين موتى لا

**2000** 



اعوجاج

اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَآ قَالَ أَوَلَوُ كُنَّاكَرِهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم حكم واقض نصل. ٩١ بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ (ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزَّلزلة الشَّديدة. أو ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ لـطبحة. ﴿جَنثِمِينَ﴾ هامدين بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلْأُ مَوْتي لاحراك بهم ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ٩٢- ﴿ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ لم يقيمو نَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ناعمين في دارهم ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْفِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا أخرزن. ٩٤-كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدُّ وِالْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ الفقر والبؤس أَبْلُغُنُكُمْ وَسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى والشقم والألم عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَاةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

٩٣-٨٥ رسالة شعيب عليه السلام، التسلط هو طريق الكافرين، ولا يرضى الكافرُ الهداية للمؤمن، ونهاية الضالين تنتهي بأبأس النهايات بعد إمهال من الله تعالى.

١٥-١٤ منهج الحق تعالى في تحذير البشر، الخير المادي من الله تعالى ليس مكافئة للعباد دائماً. والضر والشدة تحذير للبشر من الله للرجوع إليه وقد تكون عقاباً آني



التفصيل

الموضوعي

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ١ قَالَ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ - وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّكَةٌ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُرُّ مُكُرُّ مُكُرُّ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَكَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ تعيب مِنَّا. ﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ عَلَيْنَا﴾ أفض أَحْتُرَهُمُ لَايَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْمَهُمَاتَأَنِنَابِهِ عِنْ ءَايَةٍ صُبّ علينا.٢٧ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ شَ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ﴿نُسْتَعِي يِسَاءَ قَالُوٓ ٱإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٥ وَمَانَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَنتِ نستبقي بناته للخدمة. ٣٠ بَِّايَنتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تُنَا رَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسَلِمِينَ فَأُسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ شَ وَلَمَّا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ﴿ بِٱلسِّنِينَ ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن اللُّهُ وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا بالبخلد والقحوط. فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ، كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسۡرَتِهِ يِلَ ۞ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ شَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ هُم بَالِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ١٠٥ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُناهُمْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن فِي ٱلْيَرِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْبِ اَيَكِنِنَا وَكَانُواْعَنَهَا غَلِفِلِينَ ﴿ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ مِن قُبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهِ اللِّي بَدَرُكُنَا فِيهَ آوَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخُذُنَّا وَالْفِرْعَوْنَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 📦 بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ ·١٢٦-١٢٠] إنعام الله تعالى على بني إسرائيل وكفرهم بالنعم ونقضهم للعهد، ونقض العهد المان السحرة بالله تعالى، والشهادة في سبيل الله وفي سبيل الحق كرامةً ومكافئة للثابتين والوعد من علامات الكفر والنفاق. بطانة الشر وإفسادهم للأمة وتدميرهم للبلاد. المجمود والكفران. المجمود والكفران. المجمود والكفران. ١٣٧ الصالحون ورثة الأرض، وتدمير الله الكافرين.

**2000** 

يتشاءموا ﴿ طَآبُرُهُ

عِندَاللَّهِ ﴾ شُؤْمُهُم

عِقَابُهم الموعود في

الآخرة . ١٣٣-

﴿ ٱلطُّوفَانَ ﴾ الماء

الكثير. أو الموت

الجارف ﴿ ٱلْقُمَّلَ ﴾

القُرَاد أو القمل

المعروف ١٣٤٠

﴿ٱلرِّجِرُ ﴾ العذاب

بما ذُكِرَ من الآيات

١٣٥- ﴿يَنْكُثُونَ﴾

ينقضون عهدهم

الذي أبرموه.

۱۳۷- ﴿دَمَّرْنَا﴾ أهلكنا و خرَّبْنا

﴿يَعْرِشُونَ﴾ من

الجنات أويرفعون

من الأبنية .

قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنتِي وَبِكَلَيمِ وَجَوْزُنَابِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ ألواح التوراة فَخُذُ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكُن مِّنَ صَنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَى هَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ ۗ لرُّشْدِ﴾ طريق الهدى لَهُ. فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَعْطِلُ شَىء فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْ مَكَ يَأْخُذُ واْ بِأَحْسَنِهَ آسَأُ وُرِيكُمُ مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا لَغِي طريق الضلال دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَّبُّرُونَ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم حَيِظَتْ أَعْمَالُهُم بطكت أعمالهم فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَايُؤُمِنُواْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ لكفرهم. ١٤٨-بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاُ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآةٌ مِن عِجْلًا جَسَدًا نُجَسِّداً أي: أحم سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيُلَّةً مِنْ ذَهَبٍ. ﴿ لَهُ خُوَارٌ ﴾ صـوت وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَلِقَاآءِ وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنْتُ رَبِّهِ عِأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ كمصوت البقر ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ أَغُخُذُوهُ اتخذو لعجل إلهأ وعبدوه يَعْ مَلُونَ ﴿ وَأُتَّخِ ذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُلِيِّهِمْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلَّمَهُ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ، خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنْظُرُ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْطُلِمِينَ ﴿ وَلَكَاسُقِطَ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّ اوَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ قَالَ شُبْحَننك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ المعلقاء رباني لموسى عليه السلام ، وكانت رسالة موسى كافية لقومه ولما سيحدث معهم . سنة الله تعالى في إضلال الكافرين ، والتكبر بغير الحق والتكذيب بالآخرة طريق إلى الذل QVQ الد-١٢٨ نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده، وجهالة قوم موسى عليه السلام. الد الد الله تعالى بني إسرائيل بنعمه، وكان بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم. الد الد الد الد السلام مع الله تعالى، وتكليم الله له، وطلب موسى عليه السلام رؤية ربه. 

مُهْلَكُ مُدَمَّرٌ ١٤٠٠ ﴿أَيْفِيكُمْ إِلَهُمَا﴾ أطلبُ لكم إلها معبوداً. ١٤١-

﴿يَسُومُونَكُمْ ﴾ يذيقونكم أو

يكلفونكم. (يَسْتَحُونَ فِسَاةً كُمُّ)

يستبقون بناتكم للخدمة. ﴿ بُكِّرٌ ﴾

ابتلاء وامتحان

بالنَّعَم والنَّقَم ١٤٣

﴿تَحَلَّىٰرَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ بداله شيءمن نوره

تعالى. ﴿دَكُّا﴾ مَدْكُوكاً مُتَفَتْتاً.

﴿صَعِقًا﴾ مَغْشِيًّا

عليه (شُنكنك) تنزيهاً لـك مـن

مشابهه حلفك.

e de

التَّفْصِيْلُ لموضوعِي

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفُاقًا لَ بِتْسَمَا خَلَفْتُهُونِي ﴿ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ لعمل بما في الظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّتَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخَذُواْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ تكاليف الشاقة في عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ لْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلْةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ٱلْخَبَيَّةِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ آنَ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ مَعَهُ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلُ نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَأَخْنَارَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لا ٓ إِلَهَ إِلاَّهُو يُحْي وَيُمِيتُ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَي أَتُهُلِكُنَا عِافَعَلَ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّافِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي وَكَلِمَنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ مَن تَشَاء أَنْ وَلِيُّنَا فَأُغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اللَّهِ ١٥٣-١٥٠ غضب موسى عليه السلام لله ولدين لله، وتوبة الله تعالى على التائبين من قومه، وإن من ١٥٨-١٥٧ التبشير برسالة محمد ﷺ، وشمولية الرسالة الإسلامية، ووجوب اتباع النبي ﷺ، وشرع حكمة الرجل الذي لا يطاع في قومه ألا يفرق بين قلوبهم. محمد على للناس كافة ولا يرفضه إلا أصحاب الجحيم. الما قومه من عبادة تعاليم ربه جل وعلا، واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة ١٦٢-١٥١ قوم موسى عليه السلام ما بين مؤمن وضال، وإنعام الله تعالى على بني إسرائيل. العجل، وبيان في عظيم مغفرة الله ورحمته بعباده.

وه وعظموه

سديد الغضب، حزيناً ﴿أُعَجِا أسبقتم بعبادة العجل تُنْمِتُ ﴿ فَلا تَسُرُ بما تنال مني ﴿تَكُتُ﴾ سَكُ ٱلرَّجْفَةُ ۗ الزلز الشديدة الصاعقة ﴿فِنْنَالُا

**O** 

لموضوعي

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ فزقناهم أوصيرناهم ﴿أَسْبَاطًا ﴾ جماعاتٍ ؛ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ كالقبائل في العرب ( فَالْبَجَسَتُ ) فَأُنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ فانفجرت ﴿مُشْرِيَّهُ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ عينهم الخاصة بهم ١٦١- ﴿ قُولُوا حِطَلَةٌ وَٱلسَّلُوَى ۗ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَمَا مسألتناحط ذنوبنا عنا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ عذاباً. (الطاعون). الْبَحْدِ﴾ قريبة من قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرٰۡبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ البحر ﴿ يَعَدُونَ إِ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُ انَّغَفِرْ ٱلشّبْتِ ﴾ يعتدون بالصيد المحرِّم في لَكُمْ خَطِيَّتِ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ ﴿ يَوْمُ سَبِيْهِمْ ﴾ يوه تعظيمهم أمر السبت فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿ شُرَّعًا ﴾ ظاهرة على وجه الماء كثيرةً ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَسْبِتُونَ ﴾ لايرَاعُون يَظْلِمُونَ ۞ وَسُّعَلِّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلِّي كَانَتُ نمتحنهم ونختبرهم حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَبِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ حَكَذَ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ شَ الم الله على بني إسرائيل وظلم أكثرهم، وتبديلهم لتعاليم الله تعالى . الله تعالى . الله تعالى والتعرج بالسلوك طبيعة حيل يهودية، قصة أصحاب السبت، وإن الحيل على الله تعالى والتعرج بالسلوك طبيعة **PORTO** 

وَإِذْ قَالَتُ أَمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ رَيِّكُ نَعِظُهُم اعتذاراً عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إليه تعالى . ١٦٥-فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ واستعصوا ﴿ فِرْدُ الله فَالمَّاعَتُواْعَن مَّا نُهُواْعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّ كَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُرُرِّحِيثُ اللهِ وَقَطَّعُنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ واختبرناهم . ٦٩ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُلُّ فَخُلُفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ ۗ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدُنْ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلْنَا يغرض لهم منحطام وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ ما في التوراة. خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ ١

المنكر، وإذا عم الكفر ورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا عم الكفرُ ومخالفةُ شرع الله تعالى

ند الكار اليهود وتمزقهم وحرصهم على الدنيا ونقضهم للمواثيق، ووجوب الالتزام بتعاليم

QQQQ لموضوعي

بِعَدَابِ بَيِينِ

شديد وجيع . ١٦٦

﴿عَنَوْا﴾ استكبروا

خَسِئِينَ﴾ أذلاً،

مبعدين كالكِلاب

١٦٧- ﴿ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ أغلَمَ.

يذيقهم ويُكَلِّفُهُم

١٦٨- ﴿ بِلُوْنَتُهُم

امتحثاهم

﴿خَلْفٌ بَدَلُ سَوْءٍ

(عَرَضَ هَنَذَاٱلأَدْنَى) ما

الدنيا. ﴿ دَرَسُوا مَ

فِيهِ ﴾ قرؤوا وعلِمُو

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلَّإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ٥ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ أَبِهِمْ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١ بِهَآ أَوْلَيۡمِكَ كَأَلَاۡنَعُكِمِ بَلَ هُمَّ أَضَلَّ أَوْلَيۡمِكَ هُمُ ٱلْعَكَفِلُونَ ﴿ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشَّهَدَهُ رفعناه وقلعناه وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي (كَأَنَّهُ، ظُلَّةً" عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ غمامة . أو سقيفة أَسَمَنَ إِهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَمِ مَّنْ خَلَقْنَا آَمَّةُ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ ۞ أُوِّنُقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشُرَكَ تُظِلُ. ١٧٥-﴿ فَأَنسَكُخَ مِنْهَا ﴾ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ء يَعْدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ اَيَٰذِينَا ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ فخرج منها بكفره سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمِّلِي لَهُمَّ إِنَّ لْمُبْطِلُونَ ١١٠ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بها . ﴿ فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ فلحقه كَيْدِي مَتِينٌ ١٠ أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا وأدركه و صار هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَتَٰبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَلَوْشِئْنَا قرينه. ﴿ٱلْفَاوِينَ﴾ الضَّالِّين الهالكير وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥُ ١٧٦- ﴿ أَخَلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ رَكَنَ إلى أَجْلَهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدُهُ، يُؤْمِنُونَ (١٥٠) مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتْرُكُهُ الدُّنيا ورضي بها يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَٱقْصُصِ هَادِيَ لَهُ وَيَذُرُهُمُ فِي ظُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴿غَيلَ عَلَيْهِ ﴾ تَشْدُدُ عليه وتزجره أَيَّانَ مُنْ سَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّاهُو تُقَلَّتُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ١٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ ﴿يَلْهَتْ الْحُرِ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأْنَك حَفِيًّ كَذَّبُواْبِ اَينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَن يَهُدِ اللَّهُ لسانَهُ بالنَّفَ الشديدِ. فَهُوَ ٱلْمُهْ تَكِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيْكِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ اللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ المحاء إلى الله بأسمائه الحسنى، وأسماء الله تعالى واضحة طاهرة لا يجوز الكفر بها.

 الدعاء إلى الله بأسمائه الحسنى، وأسماء الله تعالى واضحة طاهرة لا يجوز الكفر بها.

 الما-١٨٦ استدراج الله تعالى للظالمين، ودعوة ربانية إلى التفكر وإلى النذير، وأسباب الإيمان بالله.

 القيامة سر رباني، وعلوم الآخرة وما يحدث فيها من العلم الذي اختص الله به نفسه جل وعلا. الا الله الله تعالى إلى البشر أنه ربهم وخالقهم وعليهم عبادته وعدم الإشراك به، والبيان eggo. الإلهي في الحياة الدنيا متمم للفطرة وللعهد في عالم الذر. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي مثلٌ عن سنة الله تعالى في إضلال البشر، وتحذير من اتباع الهوى، وأن الهداية بيد الله

۱۸۹- (دَرَأَهُ) خَلَقْنا وأوجدنا. ۱۸۰-(يُلْجِدُونَ) يميلون وينحرفون إلى الباطل ۱۸۱ يعي يقيلُون بالحق يحكمون في الخصومات بينهم الخصومات بينهم أمهلهم في العقوبة. شديد قويً . ۱۸۵-شديد قويً . ۱۸۵-

المنتهم تجاوزهم الحفر. السحد في الكفر. الممودة عن الكفر. المرفقة يعمون عن التحديد التحديد ون. التحديد

متى إثباتها ووقوعها ﴿لَايُحِيِّنِا﴾ لايُظْهِرُها ولا يكشف عنها. ﴿ثَلْتُنَا ﴾ عَظُمتُ

لِشِدِّتِها. (حَفِيُّتَهَا) باحث عنها عالِمُ بها.

التونية ال

نفر بها . الإيمان بالله . الإيمان بالله . الموضوعي



إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنبَ وَهُوَيتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ ١ عفاوتيشر من أخلاق وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَايسَمَعُوا رسوسة. أوصارفُ وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِٱلْعَفُووَأَمُنَ بِٱلْعُرُفِوَاَعْرِضَعَنِٱلْجَيْهِلِينَ ۞ وَإِمَّايَنزَغَنَّكَ مِنَ (تَذَكِّرُوا) أَمْرَ الله رنهيه وعداوة الشيطان ٱلشَّيْطَيْنِ نَـزُغُ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ فَيُّ تُعَاوِنُهُم الشياطيز ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ نى الضّلال . ﴿ مِرُونَ الإيكُفُون فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ٥ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ عن إغوائهم ٢٠٣٠ لَايُقُصِرُونَ ١٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم إِئَايَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا جُنَيْتُهَا ﴿ اختلقْتُها واخترغتها من عندك ا ﴿ تَصَرُّعًا ﴾ مظهر قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَ ٓ إِرُمِن رَّبِّكُمُ لضّراعة و الذُّلَّةَ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ الْمُ أَلْقُرْءَانُ ﴿خِيفَةُ ﴾ خاثفاً من فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْلَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ١٠ وَأَذَكُر رَّبَّكَ الأَصَالِ ﴾ أوائل النَّهار فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ لِسَجُدُونَ اللهِ

[197-147] ولاية الله تعالى للمؤمنين، وعدم الالتجاء لغير الله ، والاستعانة به وحده. [7-7-147] منهج النبوة المحمدية هو مكارم الأخلاق وحسن معاملة الناس، والاستعاذة بالله تعالى حصن

من الشيطان ووسوسته . ٢٠٦-٢٠١ دعوة للمؤمنين للإنصات لتلاوة القرآن وحسن الاستماع إليه، ودعوة لذكر الله تعالى .

الموضوعي



إِذْ تُسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ بعضهم بعضاً آخر مِّنَ ٱلْمَلَنِّمِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ-قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ ١ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعُ اسَ أَمَنَةً مِّنْ هُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُر رِجْزَ لشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ لَنَّ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا والفزع. ﴿كُلُّ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ لْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ١ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠٥ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِنَّا دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ فَقَدُبَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

e do

منهم. ١١-﴿ يُغَيِّيكُمُ النَّعَاسَ ﴾

يجعله غاشياعليكم

كالغطاء. ﴿يِغْرُ

ٱلشَّيْطَانِ ﴾ وسوسته

وتخويفه إياكم من

العطش ﴿ لِيَرْبِطُ ﴾

يَشُدُّ ويقوِّي باليقين

والصّبر. ١٢-

﴿ٱلرُّعْبُ الخوف

بَنَانِ كُلُّ الأطراف

أو كلُّ مفصِل ١٣٠-

﴿شَآفُوا ﴾خالفوا

وعصوا. ١٦-

(مُنْحَرِفًا) مظهراً

الفرارخدعة ثم يكُرُّ

(مُتَعَيِّزًا إِلَى فِثَةٍ

منضمأ إليها ليقاتل

العدو معها . ﴿ كِأَهُ

بغضب رجع متلبسأ

به مستحقاً له.



﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أُولِيآا ٓءُهُۥۤ إِنْ أُولِيٓآؤُهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُنَّقُونَ وَلِذِي ٱلْقُرِّبِي وَٱلْيَتَهُي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن وَلَكِئَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ الأربعة الأخماس عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ يُوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ ﴿ فَيُرْكُمُهُ جَمِي بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكُبُ فيجمعه ملقي بعف اطل (يوم بدر) أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ أَسَّفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَكَ تُحَلَّا خُتَلَفَٰتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ ﴿ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِيرَ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ عادة الله ف المكذّبين لرسا هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُحْشَرُونَ ١ لِيَمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ أ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا شِرْكُ وبلاء. ريش فيها أموالهم فِي جَهَنَّمُ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِلَّذِينَ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ ١ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقُدُ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي ٓأَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. بِلَّهِ فَإِنِ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ٱنتَهَوْاْفَإِتَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٥ بيان في توزيع الغنائم. معركة بدر، وتذكير بنصر الله في المعركة، والمجتمع المسلم مجتمع متكافل لا يرضى الشدة حريق الكفر وعاقبة الكافرين، الصدُّ عن المسجد الحرام وعن سبيل الله سبب من أسباب عذاب الله تعالى، وخسارة الكافرين أنفسهم يوم القيامة.
 التوبة سبب لمغفرة الذنوب، والقتال في سبيل الله تعالى سبب لنصرة الله للمؤمنين.

**LOND** 



يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آأَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَي إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ وَإِن يُرِيدُوٓ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ فِي قَلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ بِنَصْرِهِ وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْأَنفَقْتَ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيثٌ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتِهِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَهِرُونَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُمِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ يَغْلِبُواْ مِاٰئِنَانِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاٰئَةُ يُغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ قَوَّمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ اَكُنَ خَفَّفَ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثُقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأْتُهُ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةً فِ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْنَكَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلُفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ١ مَا كَانَ لِنبِيِّ أَن يَكُونَ وَجَهَدُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلذُّنْيَا ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِّنَ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَيْهِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخُذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَخُذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ غَنِمْتُمْ حَلَىٰلًاطِيِّبًا وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُوْرُ رَّحِيمٌ ١ ٧١-٦٧ قضية الأسرى، والإيمان أمان والكفر خيانة.
 بيان في فضل المهاجرين والأنصار على بقية الناس، والكافرون بعضهم من بعض، وحقوق العباد في المواريث تبعاً للقرابة.

كافيك في دف

خديعتهم. ٥١

﴿ حَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

بالِغُ في حثُّه،

٦٧-﴿يُثَيِّنَ

يبالغ في القتلحتي

بأخذكم الفدية

**LOUD** 

يَذِلُ الكفر

ورس التفضيل الموضوعي

فأقدرك عليهم يوم



AA AS

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرُكُمْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غضبها الشّديد. ١٦- ﴿ وَلِيجَةً غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ بطانة وأصحاب المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ سِرٌ وأولياء . ١٧-﴿حَبِظَتْأَعْمَالُهُمْ مِنكُمْ وَلَوْيَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ بطلت وذهبت وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أجورهالكفرهم ١٩- ﴿ سِفَايَةُ لَلْمَا إِ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكَفْرِ سقي الحجيج أَوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَايَعْ مُرُمَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَأَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةُ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوْرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُو لِلِمْ وَأَنْفُسِمِ مَأْعُظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْ كَهُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٢ نصر للمؤمنين بقتالهم الكفار وذهاب لغيظ قلوبهم، وتمحيص وابتلاء من الله للمؤمنين ليظهر أهل الطاعة والإيمان هم أولى بعمارة المساجد، والمساجد تبنى بالذكر والطاعة كما تبني تُفضيلُ الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيله على أي عمل آخر، وجزاء الفاعلين لهذه الأعمال

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِبِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّنَتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ﴿ فَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ إِنَّا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُ فَرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ بفوات أيًّا، وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ١ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَنْكُمْ وَأَزُواَ جُكُرُوعَشِيرَتُكُرُ وَأَمُوا لَ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوْنَهَا ٱلْحُبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها دِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفُسِقِينَ ۞ لَقَدُنْصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَغْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَأَرْ تُغُنِ عَنَكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلِّيتُم مُّدُبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرُوْهَ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ ٢٢-١٩ خلود المؤمنين الطائعين في الجنة دار النعيم.

ٱلۡكُفۡرُ ﴾ اختارو

وأقاموا عليه

اكتسبتموها

(گسَادَهَا) بَوَارَه

المواسم

﴿ فَتَرَبُّصُوا ﴾

فانتظروا . ٢٥

(بِمَارَحُبُتُ﴾ مع

رُخبِها وسَعتها

طُمَأنينته و أمَنَتَه

٣٤-٢٢ الولاء لله وفي سبيل الله، وبيان بعدم ارتباط وتعلق المؤمنين بالكافرين ٣٧-٢٥ النصر من عُند الله، والغرور كل الغرور لمن يثق بما في يديه ناسياً أن الله هو المعطى. ومن اتكل على الله كفاه الله، ومن اتكل على نفسه وكله الله إليها.



ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْأُوجَ بِهِ دُواْ بِأَمُو َلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تأخير حُرْمة شهر فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَكِّرِمُونَ لُهُ عَامًا لِيُّوَا طِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ إلى آخسر ﴿لِيُواطِئُوا ﴾ ليوافقوا لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّينَ لَهُ مِسُوَّءُ أَعْمَى لِهِمْ وَٱللَّهُ ٣٨- ﴿أَنْفِرُواْ) عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا لَايَهً دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اخرُجُوا غزاة لِتَبُوكَ مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ ،َامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ وأخلدتم. ٤٠ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴿ فِي ٱلْعَكَارِ ﴾ غا جبل ثور قرب ما صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَكِوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٥ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا وَأَنفُسِمٍم وَاللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسْتَ عَذِ نُكَ ٱلَّذِينَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ قَدِيرٌ اللَّهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْتَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَافِ ٱلْغَارِ إِذْ لَأَعَدُّواْ لَهُ مُكَدَّةً وَلَكِن كَن كِيهِ أَللّهُ أَنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ يَـقُولُ لِصَـُحِيهِ عَلَاتَحُـزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ وَقِيلَ أَقُعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ ﴿ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالًا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ وَجَعَكُ لَكُلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَعَلَوْا ٱلشُّفَكِيُّ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ١ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ ۞ التَّفْسِيَلُ التلاعب بالحلال والحرام من صفات الكافرين . التقسيَّلُ عدريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسوله ﷺ، وعدم التخلف عن رسول الله ﷺ . وجوب القتال والجهاد في سبيل الله على أي حال كان المؤمنون عليها. [٤٩-٤٢] النفاق في المدينة، وفضح للمنافقين وأغراضهم وما ينطوون عليه من خبث.

بكرالصديق رض

مغنمأ سهل المأخذ

اسفرًا قاصِدًا متوسطأ بين القريد والبعيد. ﴿ الشُّقَّةُ المسافة التي تقطع

للخروج معكم وعؤقهم عن الخروج

لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى الْأَمُورَ﴾دبّروا لك جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَأُمْ اللَّهِ وَهُمْ كَنرِهُونَ 🚇 الحيل والمكائد. ٤٩- ﴿أَنْذُنْ لِي ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ في التخلف عن سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِرِينَ الجهاد . ﴿ لَا نَفْتِنِّيٍّ ﴾ لا توقعني فيالإثم بمخالفة مُصِيبَةُ يُكَثُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبَ لُ وَيَكُولُواْ أمرك ٥٢٠- ﴿ مَا وَّهُمْ فَرِحُونَ فَي قُل لِّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ تنتظرون با ٱللَّهُ لَنَاهُو مَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ والشهادة . اللهِ قُلُهُ لُمُ رَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَنِّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَندِهِ أُوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُوٓ أَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهًا لِّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ صَكُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ١٥ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ٥ عداوة المنافقين للمؤمنين، وتسليم المؤمنين لقضاء الله وقدره، وهذه الدنيا ميدان كسب **2000** للمؤمن على أي حال، وسوق خسارة للكافر على أي حال. التفضيل ٣٥-٥٥ الكفر محبط للأعمال، والإنفاق في سبيل الله صفة من صفات الإيمان بالله، وإنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له، وعدُّم الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم.

٥٥- (تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلا آؤلُكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم تخرج أرواحهم ٥٦ جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٥ ﴿قُومٌ يَفْرَقُونَ ﴾ يخافون منكم فينافقون تَقِيَّةُ ٥٧- ﴿مَغَنَرَتٍ﴾ وَيُحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِكنَّهُمْ سراديب في الجبال قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ١٥ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتٍ يختفون فيها ﴿مُدَّخَلًا﴾ مكاناً في الأرض يدخلون فيه. أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ ﴿ يَجْمَحُونَ ﴾ يسرعون في الدخول فيه. ٥٨-﴿ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَآ إِذَا ﴿كِلِّمِزُكُ﴾ يعيبك ويطعن عليك. ١٠ هُمْ يَسْخُطُونَ ١٥ وَلُوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ (ٱلْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا) كالجباة والكتاب وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ا والحرّاس ﴿ فِي ٱلرِّقَابِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ في فكاك الأرقاء أوالأسرى لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فَلُوجُهُمْ (ٱلْغَيْرِمِينَ) المدينين الذين لايجدون قضاء وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ (ف سَبِيلِ أَللَّهِ في الغزو أو في فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ جميع القُرَب. لَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنُ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُ مُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُنْمَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ ١٥-١٠ النفاق يطمس البصيرة، والمنافق لا يعلم من صفات الله تعالى شيء وجبان عن مواجهة

المؤمنين وإلا لأعلن كفره، ومحبة الدنيا من النفاق.

 ١١-١٠ توزيع الزكاة، والصدقات حق في الإسلام لطائفة موصوفة بالاحتياج، والمال وسيلة في الحياة، وإيذاء المنافقين للرسول ﷺ، وليس لهم الوصول إلى خداعه ﷺ.

**QQQ** 

كَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ نَّ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ أَمُوَ لَا وَأُولَٰ دًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ ويعادِه. ٦٥٠ ﴿ غَنُونُ وَنَلْعَبُ مَن يُحَادِدِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ,فَأْتَ لَهُ, فَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمْ بِخَلَاقِهِمُ وَخُضۡتُمُ نتلهى بالحديث كَٱلَّذِي خَاضُوٓ الْوُلَيَمِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ قَطْعاً للطريق.٦٧ ﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ نُنبِّنَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَلَهُ يَأْتِهِمُ لا يبسطونها في نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُدُرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمُ خير وطاعة شُخّاً ﴿فُنْسِيُّهُم ۗ فَتَرَكُّهُ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْفُهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأُللَّهِ وَءَايَنِهِ -من توفيقه رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تَسْتَهْ زِءُونَ ۞ لَاتَعْ نَاذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ بَعُدَإِيمَنِكُو إِن نَّعُفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طُآبِفَةً عقابأعلىكفرهم بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ أُوْلِياآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ بَعَثُهُ هُ مِينَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنصَرِ وَيَنْهُونَ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱلذَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ سَيَرْ مَمْهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ جَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْمُنَكَفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّدٍّ فِيهَاهِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَرِضُوانُ مِن ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ٧٠-٦٩ تحذير من نهاية النفاق، والاعتبار بهلاك الأمم السابقة. ٦٢-٦٢ اختلال موازين النفاق، ومعارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله ﷺ جريمةً عقوبتها خلودٌ في جهنم، والمنافق يداري كفره بالله بأساليب الدنيا الناقصة.

[ ٦٨-٦٧] من صفات المنافقين، وجزاء النفاق أشد من جزاء الكفر في كتاب الله.

صيبهم من ملاذ

دخلتم في الباطل

(حَيِطَتَ أَعْمَنُكُهُمْ

إبطلت و ذهبت

أجورها لكفرهم ٧٠ ﴿ٱلْمُؤْتَفِكَتِ﴾

المنقلبات (قري

قوم لوط).

٧٢-٧١ فئة المؤمنين ومصيرهم، الإيمان بالله قرابة ممتدة في كل لحظات الوجود وأصحابها إخوة في

الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري في دم كل مؤمن مسلم، والخلود في الجنة عطاء من الله تعالى لكل مؤمن ومؤمنة .

ٱسْتَغْفِرْهَ مُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُ مُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمَّ ٱللَّهِ بعد خروجه، عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عليهم فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ أو لأجل مخالفته ولا ترفق بهم ﴿ لَا تَنفِرُوا ﴾ لا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمُ تخرجوا للجهاد بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوَلِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوٓاْ إِلَّآ أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ في تبوك. ٨٣-﴿ مَعَ ٱلْحَدَلِفِينَ ﴾ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرَّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ مِن فَضَٰلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنْ وَإِن يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ المتخلِّفين عن أَشَدُّحَرًّا لَوَكَانُواْيَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُثُمِّ فِي ٱلْأَرْضِ الجهاد كالنساء جَزَآءً إِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاُللَّهَ لَيِث مِّنْهُمْ فَأُسَّتَعْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِيَ أَبِدًا وَلَن ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَلَمَّاءَ اتَّنهُم مِّن فَضَلِهِ عَ بَخِلُوا بِهِ عَ وَتَولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ نُقَكِٰلُواْ مَعِيَعَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأُقَعُدُواْ ٧ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ١٠ وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَانَقُمُ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ٱلْمُرْيَعُلُمُوٓاْ عَلَى قَبْرِهِ عَإِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى قَبْرِهِ عَإِنَّهُمْ فَاسِقُونَ الله يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَمُهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم ٱلْغُمُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَإِذَا ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ۞ ٧٤-٧٣ معسكر الكفر والنفاق، ووجوب جهاد المنافقين والكافرين، وبيان في اجتماعهم معاً في وحدة ٥٠-٧٠ عدم رضا الله لأحد من المؤمنين في الاستغفار لكافر أو منافق أو الشفاعة له. 🗚 🔻 سرور المنافقين وفرحهم في التخلُّف عن رسول الله ﷺ وبيان في عقوبتهم، والجهاد علامة ٨٠-٧٥ المنافق يبطن خلاف ما يتلفظ به على لسانه، ونقض العهد وانتقاص الخير والاستهانة به من إيمان، والخوف علامة نفاق، والدنيا حلم قليلُ بقاؤه، والآخرة علم قريبٌ مجيئه. الموضوعي علامات النفاق، واستحالة المغفرة للمنافقين.

٨٧-٨٦ تخلف المنافقين الأغنياء عن الجهاد وبيان عاقبتهم بالطبع على قلوبهم بطابع النفاق.

٧٤- ﴿مَانَقُمُواْ) ماكرهوا وماعابوا اشیناً. ۷۸-

﴿يَعْلَمُ سِزَهُمْ ما أَسَـرُّوهُ في قلوبهم من النّفاق

﴿ نُجُونِهُمْ ﴾ مايتناجون ﷺ

الطعن في الدِّين

يَلْمِزُونَ ﴾ يعيبون

(هم المنافقون) ﴿جُهُدُهُنَّ طَاقتِهِ

ووسعهم (الفقراء) ﴿ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ

أهانهم وأذله

جزاءً وفاقاً.

eggo.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ وظاهرأ وظاهرأ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَدُ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ أَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ جَهَدُواْ بِأُمُوا لِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْمِكَ لَمُهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🥨 سَيَحُلِفُونَ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحُرِي بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُو مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَ لِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ وَجَآءَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُ مُرجَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤَذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ تَرْضَوْاْعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَجِ دُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدُّوآبِر وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ اللَّ وَمِنَ مَا أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذَ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ السَّبِيلُ عَلَى مَايُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُورَتِ ٱلرَّسُولِ أَلا ٓ إِنَّهَا قُرُبَةً ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ١٥-١٠ اعتذار المتخلفين عن الجهاد وكذبهم، والدنيا ساترة والآخرة فاضحة، ولا يحل للعاقل أن الأعرآب حول المدينة المنورة ومنهم المنافقون ومنهم المؤمنون، والذي يبتعد عن العلم قلما يفلح، والجاهل أجرؤ على اقتحام المعاصي، والهداية من الله للبشر لا تعرف قانونا يحدها.

التفضيل الموضوعي

٨٧- ﴿ أَلْخُوا لِفِ

النساء المتخلّفات

عن الجهاد.

﴿ طُبِعَ ﴾ خُتِمَ

٩٠ - ﴿ ٱلْمُعَذِّرُونَ

المعتذرون بالأعذار

الكاذبة. ٩١-

وحَرَجُ إثم أوذنب

في التخلُّف عن

الجهاد. ٩٢

﴿ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ

تمتلئ به فَتَصُبُّهُ

م المبع على القلوب. معاقبة التخلف عن الجهاد الطبع على القلوب.

🗚 مبان لحال الرسول ﷺ والمؤمنين في الجهاد، وصفات المجاهدين وجزاؤهم.

١٩-٩٠ أصحاب الأعذار، وسعة رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وبيان في المتخلفين عن الجهاد.

٩٧- ﴿أَجْدَرُ}

أحقُّ وأحرى ٩٨-

﴿ مَغْرَمًا ﴾ غرامة

رخسراناً . ﴿ يَتَرَبُّصُ

كم مصائب الدهر

وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَاذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ضِرَادًا﴾ مُسارة ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. مِن قَبُلُ تَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّهُ وَأَعَلَّهُ لأهل مسجد قبا إِرْصَادًا ﴾ ترقب وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ كِيشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآأَبُدُا وانتظاراً أو إعداداً ا﴾ تنمّي به ١٠/- ﴿ لَمُسْجِدُ اللَّهُ مُ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُوَّلِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ <mark>وَمِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ</mark> حسناتهم وأموالهم هومسجد قُبَاء أو لمسجد النبوي يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهُّرُواْ نَنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمُّ هم واستغفر له ا – ﴿ عَلَىٰ شَفَ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ نَعُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰعَذَابِ جُرُفٍ على حرف عَلَى تَقُوكَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَظِيمِ ١ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالُاصَالِحًا بالحجارة . هار متصدّع أو عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ متهدم ﴿ فَأَتَّهَارَ بِهِ ويثيب عليم ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَنَنَّهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْأُرِيبَةً خُذُمِنُ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فسقط البنيان ١٠٦- ﴿ مُرْجُو فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُواْ وَيُقُـٰ لُمُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفُ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكَنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِدِّ-وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ \cdots 🛚 أصحاب الرسول ﷺ هم أشرف الخلق بعد الأنبياء، وبيـان لرضا الله عنهم. [١٠٠-١٠٧] مسجد الضرار، وتَلُون الكفر بألوان مختلفة، وضرورة الدعوة إلى الله من المساجد. المجتمع حول المدينة المنورة وتوسع دائرة النفاق، لا يظهر النفاق إلا إذا ازدادت قوة الإيمان، والصدقة مرقاة يرتقي بها العبد إلى درجات كبيرة في الدنيا والآخرة، والتوبة باب [١١٠-١١١] عهد وبيعة بين الله وعباده المؤمنين، وصفة المبايعين لله تعالى. مفتوح من كرم الله لا يغلق إلا بالموت، وتنبيه المؤمنين وحثهم على العمل الصالح

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ التَّهِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلْمُتَمِّحُونَ لرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوٓ ٱ أَن لَّا مَلْجَ أَ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ وَبَشِرِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓأَأَنَ ٱلرَّحِيــُهُ ۞ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّـَقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ لايترفّعوا بها ولا يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قَرْبِكَ مِنْ بَعْدِ ٱلصَّادِقِينَ شَ مَاكَانَالِأُهُلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلَكُم مَاتَبَيَّنَ هُمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَنْ الْجُحِيمِ شَ وَمَاكَانَ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةٍ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ يميل إلى التخلُّف وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاُّوَّاهُ حَلِيمٌ ا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى ٱلۡكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم يُبَيِّنَ لَهُ مِمَّايَتَ قُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يُقَطَّعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُ مُأَلِلَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَآفَةً ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا فَقَلَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١ المرامن عهد وعقد بين الله وعباده المؤمنين، والفوز العظيم بأن يتم المؤمن العقد مع ربه كاملاً المجهاد مع غزوة تبوك وجيش العسرة، وتوبة من الله على الثلاثة الذين خلفوا، وحث على الجهاد مع رسوله ﴿ والاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله ﷺ هي الحياة الحقيقية الكاملة، وبيان المرادا المحادا ويسلم نفسه وماله لله، وصفات عباد الله كلها طاهرة زكية. لأجر المجاهدين . الإسلام وفضل طلب العلم، والدعوة إلى الله واجب شرعي وفرض كفاية على الأمة، الإيمان عروة قرابة للمؤمنين، وتحريم الاستغفار لمن يشرك بالله، وتبرأ إبراهيم عليه السلام من الشرك والكفي.

مع رُحْبِها وسَعَتِها

﴿لِيَتُوبُوا اليداومو

على التوبة في

المستقبل . ١٢٠-

﴿لَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمٍ

يصرفوها

﴿نَصُبُّ﴾ تعبُ

مُغْمَضُهُ مجاعةً

﴿يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ

يُغضِبُهُم و

يَغُمُّهُم . ﴿ نَيْلًا ﴾

شيئاً من قتل أو

(لِيَنفِرُوا كَآفَةً

ليخرجوا إلى

التفضيل

الموضوعي

الغزاة المجاهدون أوالصائمون ﴿ لِحُدُودِ ٱللَّهِ لأوامره ونواهيه 例》-118 لكثير التأوُّه خوفاً ﴿سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ وقت الشُّدَّة والضَّيةِ في تبوك. ﴿يَزِيعُ﴾

عن الجهاد.

and a التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



وحَمِيَّةً ، وصبر نفاقاً وكفراً ١٢٦- ﴿يُفْتَنُونَ﴾ يُمْتَحَنُون بالشَّدائد والبلايا. ١٢٨-﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾ صعبوشاق علب ﴿مَاعَنِتُهُ عَنَتُكُ ومَشَقَّتُكُم . ١٢٩-كافِيُّ اللهُ ومعيني

ette.

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ لايتوقعونه لإنكارهم لِقَاآءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَ نَذَآ أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ ايَكِنِنَا عَنِفِلُونَ ۞ أُولَيَمِكَ مَأُونَهُمُ أَنْ أَبَدِّلُهُ ومِن تِلْقَاآمِي نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ أَجَلُهُمْ ﴾ الأَهْلِكُو وأبيدوا ﴿ فِي طُغَيْنَهِمْ ﴾ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لُّوشَآءَ وَعُمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن في تجاوزهم الحدُّ في اللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَا آُدُرَىٰكُم بِهِ عَفَقَدُ لَبِثُتُ تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونهُمْ فِيهَاسُبْحَنكَ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ عَأْفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ عِإِنَّهُ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ۞ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ والشُّدّة. ﴿ دُعَادُ لَايُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ اَسْتِعْجَالُهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لِجَنْبِهِ: ﴿ استغاث بِ الكشفه ملقى لجنبه مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لُآءِ شُفَعَتَوُّنَا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي ظُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ﴿مُنَّ استمرٌ علم عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا كفره ولم يتَّعظ ١٣٠ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشُفْنَا ﴿الْقُرُونَ ﴾ الأمم كقو فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ وَكَذَالِكَ زُبِّنَ نوح وعاد وثمود ﴿ ظُلُمُوا ﴾ بالكف ٱلتَّكَاسُ إِلَّا أَمَّـٰةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوۡلَاكَلِمَـٰةٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١٠٠٥ وَلَقَدُأَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ وتكذيب الرسل . ١٤ ﴿جَعَلْنَكُمْ خَلَتِفَ سَبَقَتْ مِن رَّيِّإِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وْيِمَا فِيهِ يَخْتَ لِفُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلُمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ استخلفناكم بعد ا وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكَةُ مِّن رَّبِهِٓ - فَقُلْ إِنَّمَا لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ ٱلْغَيْبُ لِللَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ٥ خُلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ ١٠-٧ وعد الله بالعذاب الشديد لمن رضي بالحياة الدنيا وأنكر الآخرة وغفل عنها، وجنات النعيم اقتراح المشركين تبديل آيات الله ومجادلتهم أنبيائهم بالباطل. لأصحاب العمل الصالح المبتغين وجه الله تعالى. ٢٠-١٨ منهج المشركين في الحياة وتعطيلهم لعقولهم، ونقض لضلالاتهم ولافتراءاتهم على العبودية العجلة والهلع من الطبع البشري، وبعض صفات المشركين عند وقوعهم في المآزق، وسنة

إهلاك أولئك.

التفضيل

مِهُ ولا أعلمكم

الله به بواسطتي

يفوزون بمطلوب

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ءَايَا نِنَا قُلِٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمُكُرُونَ وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلِّكِ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّمٍ كَأَنَّمَآ أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّاْ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمُ أَحِيطَ بِهِ مُ دَعَوُا أَوْلَيْهَكَأُصْحَابُٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَكُ مِنَ جَمِيعًا ثُمُّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمْ فَزَيّلْنَا ُلشَّنِكِرِينَ ١٠ فَلَمَّآ أَنجَنهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُنْنُمُ إِيَّانَا تَعۡبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ الْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ شَ لَدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعُكُمْ فَنُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلِّنَفْسِ مَّآأَسُلَفَتْ وَرُدُّوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِ، ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأَ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّىۤ إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرُ وَمَن يُخِرْجُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُرِّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ أَتُنْهَآ أَمُّرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١ اللَّهِ فَذَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْحَقُّ بِٱلْأَمْسِّكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﷺ وَٱللَّهُ فَمَاذَابَعْدَٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُفَأَنَّ تُصْرَفُونَ ٣٠ كُذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسُنَقِيمِ ٢٧-٢٦ مصير العباد يوم القيامة، ومكافأة المؤمنين برؤية الله، وعقاب الكافرين جزاء بما كسبوا.
 ٢٠-٢٨ مشهد لحال المشركين وشركائهم يوم الجزاء، وتبرؤ الشركاء من تابعيهم.
 ٢٣-٣١ أدلة في حق الله على عباده، وبطلان عقائد الشرك والضلال. ٣٣-٢١ تقلب الإنسان وتحوله عن عبادة الله عندما يبسط الله له الرزق ورجوعه إلى الله في حال ٢٥-٢٤ مثلٌ بالأرض وأهلها عند اقتراب الساعة والقيامة ، وضرورة التفكر بالآخرة دار السلام ودوامها .

نائبة أصابتهم (الجوء والقحط). ﴿لَهُم مَّكُرٌ ﴾ دفْعٌ وطَعْر واستهزاءً ﴿ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا﴾ أغجَلُ جز وعقوبة ٢٢٠- ﴿ رِيُّ عَاصِفٌ ﴿ شديدة الهبوب. ﴿ أُحِطَ بهنر احدق بهم الهلاك. ٢٣ ﴿يَبْغُونَ﴾ يفسدون. انضارتها و بهجتها بألوان النبات ﴿أَمْرُنَّا﴾ ما يجتاحها من الأفات والعاهات ﴿حَصِيدًا ﴾ كالنّبات بالمناجل. زروعها ولم تُقِم

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُ وقُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا فكيف تُصْرَفون لَايُبْصِرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَنَّ ٱلْحَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ٢٠٠٠ قُلُ هَلُ مِن شُرَكَايٍكُمْ مَّن يَهْدِي عن طريق الرشد ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُم يَظُلِمُونَ ﴿ <u>وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَرِيلَبَثُوٓ ال</u>ِلَّا إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن لايهتدي بنفسه سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٢ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ ١٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَوَفَّيَنَّكَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكُثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّ إِنَّ ٱللَّهَ ومآل وَعِيدِهِ. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ (٢) وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَيْ مِن دُونِ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ ﴿ قُلُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (١) أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسُتَءُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ (فَ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكُذَاكِ كُذَّبَ قُلُ أَرَءَ يُتُعُرِ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ وبِيكًا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَننُم بِهِۦٓءَ ٱلْكَنَ وَقَدُكُننُم بِهِ؞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ هَلْ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنَّكُمْ تَكْسِبُونَ نَ ٥٠٠ ٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَنتُم بَرِيٓ وُنَ مِمَّآ أَعُمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مُّمَّاتَعُمَلُونَ ١٩ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٥ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٢ ٥٠-٥٥ الخلق يوم الحشر، وإظهار القيامة لضآلة الدنيا وهوان قيمتها وإدراك البشر أنها حلم وأن

لموضوعي

القرآن كتاب هداية وإعجاز، ومصدق لما في الكتب من قبله وكاشف لما فيها من تحريف، وليس لكافر أن يدعي مثله ولا بسورة من مثله ولو تعاون أهل الأرض فليس لهم ذلك.

الآخرة حقيقة وعلم وخسارة المشركين، وعدم نفع الإيمان في خاتمة الحياة عند الموت.

ى الدنيا أو يو.

ن عذاب الله

نتًا﴾ وقت بيات

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِلِي وَأَسَرُّوا ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلنَّدَامَةَ لَمَّارَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ الغم والحسرة ٥٩ - ﴿ أَرْءَ يَنْعُ ﴾ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَلاَّ إِنَّ أخبروني. ﴿أَذِكَ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ هُوَيُعِي وَيُمِيثُ لَكُمْ أعلمكم بهذا التحليل والتحريم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ ﴿ نَفْتُرُونَ ﴾ تكذبون مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ في نسبة ذلك إليه ٥٠ قُلْ بِفَصِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَخَ يُرُّ مِّمَّا شَأْنِ ﴾ في أمرِ هامُّ يَجْمَعُونَ ۞ قُلْأَرَءَ يُتُم مَّآأَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّرْقٍ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعِلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ كُنَّ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَ ذِبَ جُزْءِ من الذَّرَة يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَايَشَكُرُونَ ٥ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهْ وَمَايَعُ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ٥ 💤 🗗 تثبيت لموعد الآخرة، وقسم بيقين من رسول رب العالمين ﷺ، وندامة الكافرين. ١٠٠٥٠ نداء للبشرية ، القرآنُ كلام الله الحق وهو هداية ورحمة للمؤمنين

ٱلنَّدَامَةَ ﴾ أَخْفُو

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

ا بيان في سعة علم الله تعالى واطلاعه سبحانه على أفعال الخلق، والله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم الحكيم.

اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْبُشُرَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَانَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعْزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَايَتَ بِعُٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْـرُصُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلِّيْلَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةُ. هُوَٱلْغَنِيُّ لَهُ. مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن شُلُطُن بِهَنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفُلِحُونَ ۞ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنْكَاثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ۞

٦٢-٦٢ أولياء الله تعالى، والولاية بالتقوى والعمل الصالح، والبشارة بأفضل حياة في الدنيا وفوز

الإشراك خسارة أبدية، وآيات الله لمن يعقل ظاهرة وسننه في الكون لمن يبصر واضحة
 لا تتبدل، ومن غالط الحق خَسِر و عاش في الدنيا قليلاً ثم يجزى العذاب الأليم.

eggo. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

٦٥- ﴿إِنَّ ٱلْمِسَزَّ

بِنِّهِ ﴾ إنَّ القهر

والغلبة له تعالى

ي مُلْكِهِ . ٦٦.

المخرصون

يكذبون فيما ينسبونه

إليه تعالى. ٦٨-

﴿سُبْحَننَهُ ۚ تنزيهاً

له تعالى عما نسبو

إليه . ﴿ سُلَطُنَنِ

حُجَّةٍ وبرهان.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ ١٠٠ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ه وَٱتُلُ عَلَيْمٍ مُ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ أن يبتليهم ويعذُّبهم قَالَ لَهُم شُوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَالمَّاۤ أَلْقَواْ قَالَ مَّقَامِي وَتُذُكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوَّا ٨٥- ﴿لَا جَعَلَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ مَّرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمُّرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓ عذاب ۸۷-﴿ تَبُوَّ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكِرِهُ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُرُ مِّنَ أَجْرَّاإِنَ بَتَوْمِكُمًا ﴾ اتَّخذا واجعلا لهم ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّاذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴿قِبْلَةٌ﴾ مساجد خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمُّ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ مَ خَلَيْمِف نحو الكعبة أو ﴿وَشُرَّكَا ءَكُمْ ﴾ مع فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّكُمُ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَئِنَا فَٱنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ أظيس عكن ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُوۤ أَإِن كُننُم مُّسَلِمِينَ ۞ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ اللهُ اللهُ عُمَّا مِعَنْنَامِنُ بَعُدِهِ عِرْسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُ وهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِءِمِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ أشَـــ دُدُ عَلَىٰ بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ <mark>وَأَوْحَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ</mark> لُمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبُـلَةً فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنِايَنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَءَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَنِينَةً وَأَمْوَ لَا فِي ٱلْحَيَوْةِ قَالَ مُوسَى أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرُ هَنَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أَمُو لِهِمْ لسَّنِحِرُونَ ١٠٠ قَالُوٓ أَ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَٱشَٰذُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٣-٧١ حوار نوح عليه السلام مع قومه، إن الباطل متلؤن لا يحب المواجهة الشريفة الواضحة والحق **O** ٨٦-٧٩ تميز أتباع موسى عليه السلام من بين الكافرين وخسارة فريق فرعون، وهداية السحرة إلى الله تعالى، ودعوة قوم موسى عليه السلام ربهم بطلب النجاة وحفظ الله تعالى لهم. مخلص في تعامله، والعاقبة الحميدة لمن يؤمن بالله تعالى. ▲٩٩-٨٧ التشريع الإلهي لموسى عليه السلام، ودعوته على فرعون وقومه انتصاراً لله ولدينه، واستجابة ٧٨-٧٤ ذكر الرسل من بعد نوح عليه السلام، وأظهر الرسل موسى ومعه أخاه هارون عليهما السلام،

عَظُمَ وشَقَّ عليكم ﴿ مَّقَامِي ﴾ إقامتي بينم دهراً طويلاً. فأجينوا أنركم اعزموا وصمموا علی کیدک

شركائكم ﴿غُمَّةُ﴾ ضيقاً شديداً أو مُبُهماً ملتبساً.

﴿ اقْضُوَّا إِلَيَّ ﴾ أَذُو إليَّ ما تريدونه

﴿ لَا نُنظِرُونِ ﴾

لا تمهلوني٧٣ ﴿جَعَلْنَهُمْ خُلَتِفَ

يخلفون المغرقين

٧٤- ﴿ نَطْبَعُ

أنَخْتِمُ. ٧٨

وتصرفنا.

**O** 

وإرسالهما إلى فرعون وقومه بالبراهين، وإعراض فرعون وقومه عن الإيمان.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّبِعَآنِ سَبِيلَ ﴿ فَالْوَلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٥٠ أَنَّ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَ عِلَ ٱلْبَحْرَ ﴿ أَكْنَ ﴾ آلآن تؤمر إِلَىٰحِينِ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ حين أيقن ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ عِبُنُوٓ أَإِسْرَتِ عِلَ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ ثُكِّرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ 🔞 وَمَا وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلْكَنَ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ونكالاً. ٩٣ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ خُلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَ ايَكِينَا لَغَر فِلُونَ ١ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغُنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأُصِدُقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ قُلْ فَأَنْظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرِى ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنجِى ﴿ٱلْمُعَمِّدِينَ﴾ الشَّاكُ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرَّهُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ لَنَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠ وَلَا تَكُونَنَّ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَئِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰ كُمْ وَأَمِرْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ أَنْأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٥ وَلُوْجَاءَ تُهُمُ كُلَّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ 💮 مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ١٠٣-٩٨ حول إيمان قوم يونس عليه السلام، وسنة الله في خلقه من البشر بامتحانهم وعدم جعلهم ٩٣-٩٠ هزيمة فرعون ومن معه، ورجوع الظالم إلى الحق عند إفلاسه، وعدم قبول التوبة عند نزع الروح، وجعل فرعون بعد موته عبرة لغيره. ١٠٦-١٠١ نداء من الله إلى أهل مكة ومن حولها بلسان محمد ﷺ بالتفكر في ملكوت الله وتوحيده الله على الله العداب و المنهج الحق، وتثبيت من الله تعالى لرسوله محمد على وعدم إيمان منهج محمد على المناب ولم حاءته كل السنات تعالى وعدم الإشراك به وعدم التضرع لأحد غيره سبحانه. مَن حقٌّ عليه العذاب ولو جاءته كل البينات.

بالهلاك.

وأسكنًا.

المتزّلزلين.

QQQ

السُخط. ١٠٥

اصرف ذاتك كلَّها

للدِّين الحنيفيِّ

﴿حَنِيفًا ﴾ ماثلاً عن

لأديان الباطلة



بحفيظ موكوا إليَّ أمركم. شُوُلَاً هُوَلَاْ

مَرَيْكَ يَرَيْدُهُ - ﴿ أُمْوَكُنَّ ، اِلْمُدُهُ الْمُورِينَ مَالِمُنْهُ ﴾

نُظِمَت نظماً محكماً رصيناً . ﴿ فَشِلَتُ ﴾ فرقت في التَّنزيل ٥- ﴿ يَتْنُونَ صُدُورَهُرُ ﴾

يطوونها على الكفر والعداوة . وليستخفوا منه من

الله تعالى جهلاً منهم. (يَسْتَغْشُونَ فِيَابَهُمْرُ يَتَغَطُون

بها مبالغة في

الاستخفاء .

200

أُوْلَيْكِ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَحُمْمِين أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثَٰ لِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ لا يُنقَصون شيئاً دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعَفُ لَا مُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِقِينَ ١ من أجور أعمالهم -17 ﴿ حَبِطَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِٱللَّهِ وَأَنلَّاۤ إِلٰهَ بَطَلَ في الآخرة. أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ الْآجَرَمَ أَنَّهُمُ ١٧- ﴿بَيِّنَةِ ﴾ يقين لَّاهُو ٓ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ وبرهان واضح وهو فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ القرآن. ﴿ شَاهِدٌ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوۤ الْإِلَىٰ رَبِّهِمۡ أَوْلَيۡإِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ على تنزيله و هو ٥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيُسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ إعجاز نظمه ﴿مِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ شَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَنَكَانَ مِنْهُ شكُّ من تنزيله من عند الله. ١٨ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعْ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نُذَكِّرُونَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنْبُ ﴿ ٱلْأَشْهَادُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْ مَدَّ أَوْلَكِمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -الملائكة والنيون والجوارح . ١٩ نَ لَّانَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَفَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَرَ عَكَ إِلَّا بَشَرًا مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ إ يطلبونها مُعْوَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِيكَ يُعْرَضُونَ مِّثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْكَ ابَادِي عَلَىٰ رَبِهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَندِ بِينَ رَبِّهِ مُ أَلَا لَعُ نَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَ النَّنِي رَحْمَةً عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١ مِّنْ عِندِهِ و فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ١٨٥

التفضيلُ الموضوعي

القرآن كلام الله تعالى وكتابه المعجز، وتحديه للبشرية أجمعين.
 اعطاء الكافرين نصيبهم من الدنيا وموعدهم النار، وعدم استواء المؤمنين والكافرين.
 الاعتارين على الله، وجزاء المؤمنين.

٢٤-١٨ خسارة المكذبين المفترين على الله، وجزاء المؤمنين الخلود في الجنة، وتمثيل للمؤمنين وللكافرين بواقع حي . حوار بين نبي الله نوح عليه السلام والكافرين، ومنهج الكافرين في الحوار .

**2000** 

فائتين مِنْ عَذَابِ

الله بالهرب

٧- ﴿ لَا جُرَمُ

حَقَّ وثُبَتَ أو

لاَ مَحَالَةَ أو حقًا

٢١-﴿أَخْبَتُواْ إِلَىٰ

يَهِمْ ﴾ اطْمَأَنُوا إِلَى

وَعْدِهِ

رُرُّ أُو خَشَعُو

السَّادةُ و الرُّؤَسَاءُ.

بَادِى ٱلرَّأْيِ ظَاهِرَهُ

وَنَ تَعَمُّق و

أُخْبِرُونِي. ﴿ فَعُيْبَتْ

عَلِيَكُو ﴾ أُخفِيَتْ

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْبِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّے أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ١٥ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهِ تَهُمَّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ آَنَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَننُوحُ قَدُ جَندَلْتَنَا فَأَحُ ثَرْتَ جِدَالْنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَكُلَّ يَنفَعُكُمُ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا جُحُرِمُونَ ٢ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَأُصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

٣١-٢٥ حوار بين نوح عليه السلام والكافرين.

خزائنُ رزْقِهِ ومَالِ

﴿ تَزْدَرِيّ أَعْيُنْكُمُ

أتستخفره

و تَسْتَهِينُ بِهِ.

٣٣- ﴿ مَا أَنْتُ

بِمُعْجِزِينَ ﴾ بِفَائِتِينَ

مِنْ عَذَابِ اللهِ

بِالْهَرَبِ.٣٤-﴿

يُغُوِيَكُمُ ﴾ يُضِلُّكُم

عِقَابُ اكْتِسَابِ

ذَنْبي . ٣٦ - ﴿ فَا

بحِفْظِنَا وكَلاءَ

2000

الموضوعي

الكَامِلَيْنِ.

استفتاح قوم نبي الله نوح عليه السلام بالعذاب واستجابة الله تعالى لهم، ومناقشة الكافرين.
 وحي من الله تعالى إلى نوح عليه السلام أن يصنع سفينة النجاة.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّعَلَيْهِ مَلاَّمِّن قُومِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ 🔯 يَجِبُ عَلَيْهِ ويَنْزِلُا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَاوَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ٥ فِهَا بِسْمِ ٱللَّهِ بَحْرِ مِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ تَجَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ مانع ولأحافظ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَنِفِرِينَ 😳 ٤ ﴿ أَقِلِي ﴾ أَمْسِكِم عَنْ إِنْزَالِ المَطَر قَالَسَ اوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ وذَهَبَ فِي الأرْضِ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَثَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآءُ اسْتَقَرَّتْ عَلَىجَبَا أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدَالِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

٢٠-٣/ جدال قوم نوح عليه السلام وسخريتهم منه لضعف تفكيرهم. ابن نوح عليه السلام ولدُ عاق لنوح ولرب نوح، اعتقد نجاته بواسطة جبل فما نفعه الجبل، ثم انتهت حياة الكافرين أجمعين.

٤٥-٤٠ الأهل هم المؤمنون، والكافر ليس من أهل المؤمن ولو ولده.

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنُ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أُ وَأُمَهُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعُلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدُ الْفَاصِيرِ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنقُومِ لَآ أَسْ َلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُوْا مُحْرِمِينَ ١٥ قَالُواْ يَكْهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥ م الكافرين. تطهير الأرض من الكافرين. ٤٩ هذه الأخبار بهذا الوضوح من مكنون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله.
 ١٠٥٠٠ نبي الله هود عليه السلام وقومه عاد، قصة أخرى فيها دعوة إلى عبادة الله وتوحيده.

خَيْرَاتِ ثَابِتَةِ نَامِيَةٍ

٥١ - ﴿ فَطَرَفِيَ

خَلَقَنِي و أَبْدَعَنِي

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعُضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓ اٰ أَنِيٓ بَرِيٓءُ مِّمَاتُثُمْرِكُونَ ۞ مِن دُونِةِ عَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَانُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّاهُوَءَ اخِذُ إِنَاصِينِهَ آ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ فَإِن تُوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قُوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَهُدُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا بَحَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُّجُحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَتَبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِهُودِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَأُخَاهُمُ صَـُلِحَاقَالُ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِينَ إِلَهِ عَيْرُهُۥ هُوَأَنشَأَكُم مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ أَ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدًا أَنْنَهُ لَا أَنْ نَعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ رد قبيح من قوم كفروا بالله لنبيهم، وعاقبة الكافرين الجاحدين. ١٦-٦١ نبئ الله صالح عليه السلام وقومه ثمود، ودعوة إلى عبادة الله وحده، وتذكير بفضل الله ونعمه،

واستنكار قومه وكفرهم وإهلاك الله لهم.

**2000** التفضيل

أصَابَكَ. ﴿ بِسُوَوِ

بِجُنُونِ وخَبَلِ ٥٥٠

﴿فَكِينُونِ﴾ فَاحْتَالُو

فِي كَيْدِي وضُرِّي

لا تُمْهِلُونِي ٥٦-

مَالِكُهَا وقَادِرٌ عَلَيْهَ

ئهنمن. ٥٨

هَلاکا

وسُخْقاً لَهُم

٦- ﴿ اَسْتَعَمَّرُكُ فِيهَا

جَعَلَكُم عُمَّارَهُ

الرِّيبَةِ والقَلَق.

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا نَعَجُب. ٧٣-وَجِيدٌ كُثيرُ الخَيْرِ لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُو ٓ أَأْتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ والإخسَانِ. ٧٤-﴿ٱلرَّوْعُ﴾ الخوفُ وَيَرِكُنُهُ وَعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ والفَزعُ. ٧٥-عَنَ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ١ ﴿مُنِيبٌ ﴿ رَاجِعُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ . ٧٧٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَاۤ إِنَّهُۥ قَدْجَآءَ أَمْرُرَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ١٠ وَلَمَّا خَوْفاً عَلَيْهِم ﴿ حَ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَندًا طَاقَتُهُ عَنْ تدبير يَوْمٌ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ رَيُّهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّءَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيِفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُ رَّشِيدٌ يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ. إِنَّ وَالْوَالْقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنْعَلَمُ مَانْرِيدُ إِلَىٰ زُكْنِ ﴾ أَنْضَمُ إِلَى قىوى أنْتَصِرُ بهِ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ عَلَيْكُم. ٨١- ﴿ بِقِطَ مِنَ ٱلَّيْلِ ﴿ بِطَائِفَةِ مِنْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ أو مِنْ آخِرهِ. مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَجَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنُكَ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَخُسِيرِ ١ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ السَّمَاءِ مُهْلِكُ. ثَلَاثَةُ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّغَيْرُ مَكُذُوبٍ ٥ فَلَمَّاجَآءَ مْنُ نَا بَحِيْتُ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِ لِدَّإِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ الْ وَأَخَذَ لَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُ أُفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودَاْ كَفَرُواْرَبُّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَكُمَّا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١ فَكُمَّا رَءَآأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِرلُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ. قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

أُخبرُ ونِي. ﴿ بَيْنَةِ

تَعْسِيرُ خُسْرَانِ إِنْ

عَصَيْتُهُ . ٦٤ - ﴿ مَانِيهُ ﴾

مُعْجِزَةً دَالَّةً عَلَى

صِدْقِ نُبُوْتِي .٧٧-

﴿الصَّيْحَةُ ﴾ صَوْتُ مِنَ

(جَيْمِينَ) هَامِدِيوَ

مَيْتِينَ لاَ يَتَحَرَّكُونَ.

٦٨- ﴿ لَمْ يَعْنَوْا فِيهَا

لَمْ يُقِيمُوا فِيهَا

طَوِيلاً فِي رَغَدِ (بُعْدُ

إِنْمُودَ \* هَلاكا وسُخْقاً لَهُم. ٦٩- ﴿ يُعِجُّا

حَنِيدٍ \* مَشُويُ بالحِجَارَةِ المُحَمَّاةِ

فِي خُفْرَةِ . ٧٠-

﴿نَكِرُهُمْ ٱلْكُرُهُم

ونَفَرُمِنْهُم ﴿أَوْجَسَ

مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أحَسُ

فِي قَلْبِهِ مِنْهُم خَوْفًا.

١٦٠-١٦] مخالفة قوم صالح عليه السلام أمر نبيهم، وتدمير الله لهم.

١٠٠٠ نين الله تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام، وبشارة من ملائكة الله، وسلام من الله.

التفضيل

V1-14 استرحام إبراهيم عليه السلام لقوم لوط.

نبي الله لوط عليه السلام وقومه، انحراف في الفطرة السليمة وجريمة تستوجب

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجَعُلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ طُبِخَ بالنَّارِ كالفَخَّار حِجَارَةً مِنسِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ قَوْمَ نُوحٍ أُوقَوْمَ هُودٍ أُوقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم ﴿مَّنضُودٍ﴾ مُتَتَابِع أُو بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ رَحِيثُ وَدُودُ وَدُولًا فَالْوالْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ منبوذاً وَرَاءَ ظُهُورِكُ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي آرَنكُم بِخَيْرٍ وَ إِنَّا لَنَرَىنكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَآأَنتُ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ١ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرِ تُحِيطٍ ۞ وَيَقَوْمِ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ مُحِيطُ ١ وَيَنقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنمِلُ لنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هِ هَامِدِينَ مَيْتِينَ لاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِّيهِ وَمَنْ هُو بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِتَحَرُّكُونَ. ٩٥ ﴿ لَتِهِ كَندِبُ وَٱرْتَقِبُوٓ اٰإِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ١٠ وَلَمَّاجَآءَ بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُأَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن فِيهَا طُويلاً فِي رَغَدِ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُكَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ نَّتُرُكَ مَايَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْأَن نَّفَعَلَ فِي ٓ أَمُوٰ لِنَا مَا نَشَـُوُۗ أُ وسُخفاً لَهُم . ٩٦. ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكرِهِمْ جَيْمِينَ ١ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن ﴿ شُلْطُنَنِ شِّبِينٍ ﴾ برهانِ بَيِّن على كَأُن لِّمْ يَغْنَوْ أَفِيهَآ أَلَا بُعُدُا لِمَدْينَ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدُ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبُّ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ هِ ٩٥-٨٩ توجيه للاعتبار بمن سبق من الأمم، وتمادي قوم شعيب عليه السلام في الظلم، النبيُّ شعيب عليه السلام وقومه مَدين، و غاية الأنبياء والرسل أجمعين توحيد الله تعالى، وأمر شعيب عليه السلام قومه بالعدل بالكيل والميزان والوفاء بالأمانات وعدم الفساد. ومجازاتهم بعذاب من عند الله . التَّفْصِيْلُ الموضوعِي 19-97 ملخص من قصة موسى عليه السلام وفرعون.

مُعَدُّ للعَدَابِ اللَّيْكِ

بسَعَةِ تُغْنِيكُم عَن التَّطْفِيفِ. ﴿ وَ

نُحِيطِ﴾ مُهْلِكِ. ٨٥-﴿ إِلَّقِسُطِ ﴾ بالعَدْلِ بلا زِيادَةِ ولاَ نُقْصَانِ (لَا تَبْخَسُوا ﴾ لا

تَنْقُصُوا ﴿لَاتَعَنَّوَّا﴾ لا تُفْسِدُوا أَشَــدُ الإفساد. ٨٦-

﴿يَقِيَّتُ ٱللَّهِ ﴾ ما أَبْقَاهُ لَكُم مِنَ الحَلَالِ. بِحَفِيظِ ﴾ برقيب فأجازيكم بأغمالكم

٨٨- ﴿أَنَّ يَسُعُ اخبِرُونِي. ﴿ بَيِّنَةِ ﴾

هِدَايَةٍ وبَصِيرَةٍ.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَايَعُبُدُ هَنَوُلآء مَايَعُبُدُونَ إِلَّا كُمَايَعُبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُومِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَ إِنَّ كُلَّا لُمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ وَمِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْاً إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـ لَمُوْأ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ شَ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلَّيْ لِي إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِ بَنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ فَكُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتَّرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجِّرِمِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١ ١١١-١٠٩ مواساة للرسول ﷺ، والفريقان من مؤمنين وكافرين والجزاء يوم الدين.
 ١١٥-١١٦ توجيه بعد هذه القصص، وأمر بالاستقامة والبعد عن الظالمين، وإقامة شعائر الله وأهميتها. ١١٧-١١٦ نهي عن الفساد وعدم اتباع الظالمين.

يَقَدُمُ قَوْمَهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ لْمَوْرُودُ ١ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْمَا أَقِيكُمَةً بِأُسَ لُرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآ اَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَاقَآبِمُّ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ ۞ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مُجَمِّمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ ١٠ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا إِذْنِهِ ۚ عَنَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَمُنْمُ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ لسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَحْذُودِ

يَتَقَدُّمُهُم كَمَا يَتَقَدُّمُ

الوَارِدُ ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ

النَّارَ أَدْخَلَهُم فِيهَا

بِكُفْرِهِ وَكُفْرِ هِم ﴿الورْدُ الْمُورُودُ

المَدْخَلُ المَدْخُولُ

﴿ الرَّفَدُ الْمَرْفُودُ

العَطَاءُ المُعْطَى لَهُ.

وَهُوَ اللَّغْنَةُ . • • ا

﴿حَصِيدٌ ﴾ عَافِي الأثر كالز

المَخْصُودِ. ١٠١

تَخْسِيرِ وإهْـلاَكِ

إخراج شديد للنف

مِنَ الصَّدُر

﴿سَهِيقٌ ﴾ رَدُّ النَّفَ

إلى الصَّدْرِ. ٨

مَقْطُوعِ عَنْهُم. ١

2000

19-97 ملخص من قصة موسى عليه السلام وفرعون. المال المقصص السابقة، وتدمير الله للأمم الظالمة. المال المصيل لمصير الفريقين وخاتمة ليس بعدها خاتمة، وشقاء في عذاب جهنم، وسعادة في المالية المال

التفضيل



لأَحَادِيثِ \* تَعْبِير

الرُّؤْيَا وتَفْسِيرِهَا

, جَمَاعَةً كُفَاةً

الله دُونهمَا

صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ خَطَأ

بَيِّن فِي إيثارهما

زُّصُّا﴾ ٱلْقُوهُ فِي أَرْضِ

يَعْلُلُكُمْ وَجُدُلِيكُمْ

يَخْلُصُ لكم حُبّا إِقْبَالُهُ عَلَيْكُم

غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ ما

غَابَ وأَظْلَمَ مِنْ قَعْرِ

لمر. ﴿ ٱلسَّيَّارُةِ ﴾

(يُرْتَعُ) يَتْسِعُ في أكل ما لَذَّ وطابَ

﴿ يَلْعَبُ ﴾ يُسَابِقُ

2000

وللقيام بأمره

غاية تَمَكُّ

مِنْ أَمْرِكُم.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَاْ جُمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُكِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وِلَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنَّهُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَلِيقِينَ ١ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوَهُ وَالَ يَكِبُشِّرَىٰ هَلَا أَغُلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَايَعْ مَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَاثُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِلاَّمْرَأَتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّخِذَهُ, وَلَدَّا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي لْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَيَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّابِلُغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكِنْ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الما عودة دون يوسف عليه السلام، و بكاء مصطنع على غائب مفتقد ودعوى كاذبة. انتقال وتحول ونجاة من البئر، وقصة عزيز مصر وإكرام الله تعالى ليوسف عليه السلام،

وصَمُّمُوا. ١٧-﴿نَسْتَبِقُ﴾ نىرمىي

بالسّهام. ١٩-

﴿ سَيَّادُةً ﴾ دفسف

مسافرون واردهم

مَنْ يتقدُّم الرفْقَةَ

لِيَسْتَقِي لَهُم . ﴿ فَأَدْلَىٰ دَلُونُ ۗ فَأَرْسَلَهَا فِي

الجُبِّ لِيَمْلاَ هَا مَاءً.

الواردُ وأَصْحَابُهُ عَنْ بَقِيَّةِ الرفْقَةِ

﴿ فِينَعَهُ ﴾ متاعاً

اللتَّجَارَة. ٢٠

﴿ شَرَوهُ ﴾ باعَهُ إِخْوَتُهُ

أوالسَّيَّارَةُ. ﴿ بِنُمَنِ

بَغْسِ الْقِص عَن

القيمة نُقصاناً ظاهِراً

٢١- أَكُرِي مَثُونَهُ

اجعلى محل إقامته

كريماً مَرْضِيًا ﴿عَالِبُ

عَلَيْ أَمْرِورِ لا يقهر

أَشُدُّهُم مُنْتَهَى شِدُّ

A TO

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

وبلوغ واكتمال ورشد وجمال أخاذ.

جِسْمِهِ وقُوْتِهِ.

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَفِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ١ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرْهَكُنَ رَبِّهِ عَكَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُأُلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ أَلِيمٌ ١ فَالَهِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهْلِهَ آ إِن كَاتَ قَمِيصُهُ، قُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا قَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ اللُّهُ ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَنَكَهَا عَن نَّفُسِدِّء قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

طَلَبَتْ منه مُوَاقَعَتُها

﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ أَقْبِلَ

أنسرغ، إرادتيي

لَكَ . ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ ا

أعوذ بالله معاذاً مم

دعوتني إليه . ٢٤-

الطُّباع البَشَرِيَّةِ مَعَ

استيقاالياب

تَسَابَقًا إِلَيْهِ يُريدُ

الخُرُوجَ وهِيَ تَمْنَعُهُ

قَدَّتْ قَمِيصَهُ،

قَطْعَتُه وشَقَّتُهُ ﴿ ٱلْفَيَا

سَيِّدُهَا﴾ وَجَـــدا

زُوْجَهَا. ٢٦-

شهدشاهد بِيٌّ فِي المَهْدِ أَنْطَقَهُ

للهُ بِبَرَاءَتِهِ. ٣٠.

2000

 ٢٩-٢٣ امتحان وابتلاء بفتنة النساء، امرأة ذات منصب وجمال ومراودتها ليوسف عليه السلام، وحفظ الله تعالى لنبيه وعصمته إياه من المعصية ، وتنبيه لإزالة أسباب الفتنة. ٣٢-٣٠ الجمال الأخاذ ليوسف عليه السلام ورعاية الله له.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ مُنْكُا ﴿ هِيَّأَتْ لَهُنَّ مَا كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ يتُّكِثْنَ عليه ﴿أَكْبُرُهُۥۗ دُهِشْنَ بِرُؤْيَةِ جَمَالِهِ وَقَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ الرَّايْعِ. ﴿ فَطَعْرَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ خَدَشْنَهَا كَرِيمُ اللَّهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُ وَعَن بالسَّكاكين لِفَرْطِ نَّفْسِهِ عَفَا سْتَعْصَمَ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ ولَيْسُجَنَنَّ وَلَيَكُونَا ذُهُولِهِنَّ ودَهْشَتِهِنَّ ﴿ حَشَ لِلَّهِ ﴾ تَنْزِيها للهِ مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ شَ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّايَدُعُونَنِي ۗ عَنِ العَجْزِعَنْ خَلْقِ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ مِثْلِهِ. ٣٢-﴿فَأَسْتَعْصَمُ فَامْتَنَا اللهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ امْتِنَاعاً شَدِيداً وأْبَى ٣٣-﴿أَصَّبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ ٱلْعَلِيمُ ١٤٠ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ أمِلْ إلى إجابتهنَّ . حَتَّى حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُ مَا ٣٦- ﴿أَعْصِرُخُمْرًا ﴾ عِنْباً يَؤُولُ لِخَمْرِ إِنِّيَ أَرْسِينَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخُرُ إِنِّي ٓ أَرَسِي ٓ أَحْمِلُ فَوْقَ أَسْقِيهِ المَلِكَ ٣٧٠-﴿ ذَٰلِكُمًّا ﴾ التَّأُويل رَأْسِي خُبْزًا مَّا كُلُ ٱلطَّلِّيرُ مِنْهُ نَبِتَتْ نَابِمَا وِيلِهِ } إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ والإخبارُ بِمَا يَأْتِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَافِرُونَ ٧ استشارة باطل، و لقد أقررنها ووافقنها على أنه حظ لا يفؤت بعد إنكارهن عليها.
 دعاء نبوي واستجابة ربانية، السجن في ظاهره عذاب شديد لكنه عند يوسف عليه السلام **LOND** التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

دخول يوسف عليه السلام إلى السجن وابتلاء الله له، ورؤيا صاحبي يوسف عليه السلام.

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا آَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَّتُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ يَصَحِبِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وتَفْسِيرَهَا. وَءَابَآ وُۢكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَأَ لَا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ يَصَنحِبِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٱأَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ وَخُمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ١٠٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكُرَرِيِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفُّتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ١

٢٣٠١] في السجن دعوة إلى الله تعالى وإلى عبادة ربِّ واحد مقتدر، وتأويل نبويُّ ملهم، وطلب يوَّسف عليه السلام من الناجي من صديقي السجن أن يذكر قصته التي فيها ظُلم للمُلك.

2000

المُسْتَقِيمُ أوالثَّابِتُ

(عِجَافٌ) مَهَازِيلُ

جِدًا . ﴿تَعْبُرُونَ

تَعْلَمُونَ تَـاْوِيلَهَا

 وَمَآأُبُرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ إِللَّمَارَجَ إِلَّامَارَجِمَ رَيِّ ۚ إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَنُونِ بِهِ ۗ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلُمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِ بِأَخِلَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِنلَّهُ تَأْتُونِ بِهِ - فَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَننِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا أَنقَ لَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ اللَّهُ الرَّجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُو إِنَّالُهُ وَلَحَافَانَ الْكُولِ اللَّهُ وَلَحَافِظُونَ ١

قَالُوٓ أَأْضُغَنْ أُحُلُمِّ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَا وَأَدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّئُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَا بِسَنتِ لَعَلِيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِلِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠ أَمُّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يُأْ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُرَّيَأُتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ١٤ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَّكُلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِي قَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِ فَإِعْ أَقُلُ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّلِةِ قِينَ ١ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِي كَيْدَٱلْخَآبِنِينَ ٥

أَخْلُنِهِ لَخَالِيطُهَا

وأبا طِيلُهَا. ٤٥-

﴿ اَذَّكَرَ بَعْدَ أَمَّةٍ

تَذَكَّرُ بَعْدَ مُدَّةٍ طَويلَةٍ

كَعَادَتِكُم فِي الزِّرَاعَةِ

أُتُخْبِئُونَهُ مِنَ البَذْر

للزِّراعَةِ ٤٩- ﴿ يُعَارِ

ٱلنَّاسُ ﴾ يُمْطَـرُونَ

فَتُخْصِبُ أَراضِيهِم ﴿ يَعْمِرُونَ ﴾ ماشَأْنُهُ أَنْ

يُعْصَرَ ،كالزُّيْتُونِ.

ٱلنِّسْوَقِ ماحالُهُنَّ وم

اشَأْنُهُنَّ ٥١-﴿

خَطِّبُكُنَّ ماشَأَنْكُرُ

وأمْرُكُنَّ (حَشَ لِلْهِ تنزيهاً لله وتعج

مِنْ عِفَّةِ يوسف ﴿مُشَكَّرُالْكُفُّ﴾ ظَهَ

وانْكَشَفَ بَعْدَ خَفَاءِ

ette.

التَّفْصِيْلُ الموضوعي

السلام للرؤيا، وتعبير الرؤيا فتح من الله جل وعلا على من يشاء .

٥٧-٥٠ براءةً وخروج من السجن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت.

٥٧-٥٠ مكافأة الله تعالى ليوسف عليه السلام.

مرح الم عدوم ومعرفة من طرف يوسف عليه السلام لإخوته، ومحاورة وأحداث جرت بينهم.

ورگ القفصتيل الموضوعي

٥- (مَكِينُ) ذو

مَكَانَةٍ رَفِيعَةٍ ونُفُوذِ

بِنْهَا﴾ يَتَّخِذُ مِنْهَ

مقاماً ومَنْزِلاً ٥٩.

عطاهم ماهُمْ فِي

شُتَرَوْهُ مِنَ الطُّعا

لتي فيها الطعاه

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن ٧٠-﴿ٱلسِّقَايَةَ﴾ إناءً فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُم طَعَامَهُم أُو رِحَالَهُ. مِنْ ذَهَبِ للشُّرْبِ قَبْلُ فَأَلْلَهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١ أَذَّنَ مُوَّذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ١ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ ﴿ مَانَبَغِي ﴿ مَانَظُلُبُ اتُّخِذَ لِلكَيْلِ ﴿أَذَّنَّ منَ الإحْسَانِ بَعْدَ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ مُؤَذِّنُ ﴾ نَادَى مُنَادٍ وأغلم مُغلِمٌ. مَانَبْغِي هَانِهِ وَ يِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيمٌ ١٠ قَالُواْ تَأللُّهِ ﴿ٱلْعِينُ القَافِلَةُ فِيهَا أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنُ الْقَدْعَلِمْتُ مِمَاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ الأخمَالُ. ٧٢-﴿ صُوَاعَ ٱلْمَالِكِ ﴾ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ١٠٠ قَالُواْ جَزَوُّهُ وَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِلَتَأَنُّنِي بِهِ عَإِلَّا صاعَهُ مكياله، وهو مَن وُجِدَ فِي رَمُلِهِ عِنَهُوَ جَزَّ وُهُ وَكَذَلِكَ نَجُرِي ٱلظَّالِمِينَ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ لسِّقاية. ﴿زُعِيمٌ﴾ كفيلٌ أُؤِّدُيهِ إليه ﴿ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَةٍ هِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن الله وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَرِجِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابٍ وِعَآءِ أَخِيهِ كُذُلِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَ أَخُذَ أَخَاهُ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أَغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بتخصيل غرضه لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَّسَاءُ أخاه الشَّقِية دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِي مُ ۞ كَالُوٓ ا إِن يَسُرِقُ ﴿ فَلَا تَبْتَيِسَ السريعة المريعة فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لُّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ أَوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَكُّرٌ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانُهُ وَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 2000 ٧٦-٦٩ لقاء وتدبير بين يوسف عليه السلام وإخوته، وتبشيرٌ من يوسف عليه السلام لأخبه من أمه ٦٢-١٢ رجوع إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وتفاوض لإرسال أخيهم معهم، وحيلة مشروعة وأبيه أنه ما زال حياً ثم قضية الصواع، وتدبير من يوسف لاحتجاز أخيه بحيلة مفتعلة. عدد المعرفة إخوته به. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي ١٨-٦٧ نصيحة أب وتوجيه مرشد ، وحرص الأب النصوح على سعادة أبنائه وسلامتهم .

ذلك. ﴿نَمِهُ أَهْلَنَا﴾ نَجْلِبُ لَهُمُ الطُّعَامَ مِنْ مِصْرَ ٦٦- (مَوْثِقًا) عَهٰد مؤكَّداً باليمين يُوثَقُ به. ﴿ يُعَاطُ بِكُمْ تُغْلَبُوا أو تَهْلِكُو جميعاً. ﴿ وَكِلُّ مُطَّلِعٌ رَقِيبٌ ٦٩-﴿ ءَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ ضَمَّ إليه

> e de التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

فلا تَخْزَنْ .

إِنْ يَكِينِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ وَإِنَّا يَشِسُوا من إجابةِ يوسفَ مِن رُّوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَا يُعَسُ مِن رَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ إِذَا لَظَالِمُونَ ٢٠ فَلَمَّا ٱسۡتَيْءَسُواْ مِنْـهُ خَكَصُواْ نِجَيَّآ لهم. ﴿خَلَصُواْ غِيثًا انْفَرَدُوا مُتَناجين اللَّهُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُتشاوِرينَ. ﴿ مَا فَرَّطَتُمُ فَصُرْتُم، و(ما) وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطتُ مْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ زَائِدَةُ ٨٢- ﴿ٱلَّعِيرَ ﴾ القَافِلَةُ ٨٣- ﴿ سُؤَلَتُ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ ٱلأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ زيُّنَتْ وَسَهِّلَتْ. ٨٤-٥ ٱرْجِعُوٓ اٰإِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ ﴿ يَتَأْسَفَنَ ﴾ ياحُزْنِي أَ الشَّدِيدَ. ﴿ أَيُعَيِّتُ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ وَمَاشَهِدُنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ عَيْنَاهُ أَصَابَتُهُمَا إغشاوة فَابْيَضْتَا ﴿ وَمُتَالِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبُلْنَافِيمَ ۗ عَلَيْنَآ إِنَّهُ ومَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ﴿ كُفِيتُ مُمْتَلِيٌّ مِنَ الغيظ أو الحُزْنِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْتَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَصَادِقُونِ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا يَكْتُمُه وَلا يُبْدِيهِ. ٨٥ الْقَتَوا لا تَزَالُ فَصَ بُرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ وَهُو وَ إِن كُنَّا لَخُنطِينَ ۞ قَالَ لَا تُثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى تَصِيَر مَريضاً مُشرفاً ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ عَلَى الهلاك. ٨٦ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـُندَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴿ بَنْي الشَّدُ غَمِّي قَالُواْ تَأَلَلُهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا وَأَتُونِ بِأُهۡلِكُمُ أَجۡمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ فَيْ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَيِّي ٱلْعِيرُ قَاكَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن وَحُزْنِيٓ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ تَفَيِّدُونِ ١٤ قَالُواْ تَأْلِلُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَرِيمِ ٩٢-٨٨ التقاء الأخوة وتعارف الأحبة، وإن تقوى الله والصبر على المكاره سبيل السعادة والنجاح في صِدْق الأخ الأكبر وثباته على الوعد ووفائه بالعهد، وتنبيه لضرورة الصدق في القول والفعل. ٨٧-٨١ عودة خائبة، ورجوع دون الأخ الأكبر وإخبار بما جرى معهم، وشكوى يعقوب عليه السلام إلى ربه، وإرساله أبناءه للبحث عن أخويهما. عودة بالبشرى إلى يعقوب عليه السلام، ورائحة الحبيب يوسف لم تغب عن يعقوب عليهما السلام كل هذه السنوات الطوال وهو النبي الوالد، ورجوع بصره إليه عليه السلام.

QQQQ

بوسُفَ . ﴿زَوْجِ ٱللَّهِ﴾

لحمته وقرجه

ۇتنفىسە. ۸۸

من شِدَّةِ الجُوع

يضنعة تربطة

بأثمان رديئة كاسدة

٩- ﴿ مَا شَرِكَ اللَّهُ

عَلَيْنَا﴾ اختارَكَ

وَفَضَّلَكَ عَلَيْنَا ٩٢.

لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ۗ لا

تأنيب ولالؤم عليكم

- ﴿ يَأْتِ بَعِيدًا ﴾

لِمِنُ فَارَقَتِ القَافِلةُ

عَريشُ مِصْرَ

﴿تُفَيِّدُونِ﴾ تُسَفُّهونِي

أَوْ تُكَذِّبُونِي. ٩٥-صَلَالِكَ ﴾ ذَهَابِكُ

عن الصُّواب.

2000

٨٠ ﴿ السَّتَتِعَسُوا مِنْهُ

﴿ تَكُونَ حَرَضًا

و مَا تَسْتَأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ١ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَ نَهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَبُوَيْهِ ﴿ ضَمَّهُمَا إِلَيه وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا لَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِءِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُلَكُمُ رَبِّيٓ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَلَ هَلَا مِهُ مَ دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ لِــتَّـطَاوُلِ الزُّمَن سَبِيلِي أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُونِ وِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ الرُّسُل أوحدُّثَتْهم لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا إِلَّارِجَالُانَّوَحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَكَاكِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوَتِ إِنَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ حَتَّى رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ٥ رَبِّ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ نَصِّرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّنِي القَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ وَتَفْصِيلَكُ لِشَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ الله وَمَا أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ اعتراف بالذنب واستغفار يعقوب عليه السلام لهم ، وتحقق الرؤيا بالواقع، وإنجاز وعد الله لأنبياته عليهم السلام، وفضل الله بجمع شمل هؤلاء الأنبياء الصالحين، وإكرام الله ليوسف QQQ 2000 [١٠٧-١٠٢] مهمة محمد ﷺ تبليغ الدعوة، وتهديد لمن يكفر ببعض آيات الله و يؤمن ببعضها. التفضيل الأنبياء دعاة إلى الحق، ومحمد ﷺ إمام الأنبياء، والنصر من عند الله تعالى. 

وَاعْتَنَقَهُمَا.٠٠ ﴿ سُجِّدًا ﴾ وَكَانَ ذلك جائزاً في شريعته ﴿ٱلْبَدُوِ﴾ البادِيَةِ ﴿نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ أفسد وحرش وَأُغْرَى. ١٠

وَمُخْترعَ. عَزَمُوا عَلَى

التّفضيّلُ الموضوعِي



عباده إن شاء ويجعل منهما الخير أيضاً.

المثلث

العُقُوباتُ الفَاضِحَاتُ

تَنْقُصُه أو تُسْقِطُه

العظيمُ الَّذِي كُلُّ شَيْ

سَارِبُ ذاهِبُ فِي

سربه وطريقه ظاهرأ

١١- ﴿ لَدُمْعَقِبَكُ اللَّهُ مُعَقِبَكُ اللَّهُ مَلاَئِكَةُ تَعْتَقِبُ فِي

🎤 بِأَمْرِهِ تَعَالَى

يَلِي أَمُورَهُم . ١٢-

(التَعَابَ الثِقَالَ) المحملة بالماء

المُثْقَلَة بِهِ ١٣﴿ شَدِياً

لِلْحَالِ ﴾ المكايدة

او القوَّة أو العقوبة.

مالانت

دَعَائِمَ و أعمدة تُقِيمُها ﴿أَسْتُوَىٰعَلَى أَلْعَرْشِ اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ يُدَبِّرُ العوالِمَ كُلُّهَا بِقُدْرَتِهِ ٱلأَرْضُ بَسَطَهَا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ. ﴿ رَوَسِي جبالاً ثوابِتَ كَيلا نَوْعَيْنِ وِضَرْبَيْنِ يُلْبِسُ النَّهَارَ ظُلْمَةُ

> (قِطَعٌ) بِقَاعُ مُخْتَلِفِهُ الطبائع والصفات

اللِّيل أو العكس

أصل واحد الأطواق

مِنَ الحديدِ.

ed o

التفضيل

الموضوعي

ا أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَنْذَكَّرُ لَهُ,دَعُوةُ ٱلْخُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُنسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ وُلُوا ٱلْأَلْبَبِ ١ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ ٱلْمِيثُقَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمۡ يَدُفَعُونَ ويُجَازُونَ عُفْبَى ٱلدَّارِ وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ الشَّكِي قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّهِمُ عَاقِبَتُهَا الْمَحْمُودَةُ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَّغَذَتُم مِن دُونِهِ ۚ أُولِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَنَّهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ وهي الجَنَّاتُ. ٢٥-بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيْإِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا نَفْعَا وَلَاضَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى (سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴾ عاقِبَتُهَا السَّيِّنَةُ وهي النَّارُ ٱلظُّلُمُنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشْبُهُ ٱلْخَلْقُ وَمَنصَلَحَ مِنْءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَتِهِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ أَنْ أَنْزُلُ مِنَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ ١ إِنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ بُضَيِّقُهُ على من يشاء ُلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا يْءٌ قَلِيلٌ ذَاهِبٌ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَمِمَّايُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُّهُۥكُذَلِكَ زَائِلْ.٧٧- ﴿أَنَابَ رَجَعَ بِقَلْبِهِ إِلَى يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآءً وَأَمَّامَا وَلَمْمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلذُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلذُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ۞ وَيَقُولُ يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُۥُ لَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَثُهُ مِن رَّبِّهُ عَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ لَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلْأَفْتَدُوْ إِبِهِ عَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞ أُوْلَيْكِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٩ ا ۱۷-۱٤ لله تعالى الحق وحقه على عباده عظيم، والله رب الخلق أجمعين ولا شريك له في خلق ولارزق، هو الذي يهب الحياة وجوداً واستمراراً، والحق ذو ثبات وبقاء والباطل مهزوم وزائل. ٢٤-١٨ صفات المؤمنين المنفذين لأوامر الله تعالى محبة وطاعة وإكرام الله تعالى لهم.
 ٢٧-٧٥ صفات الكافرين وفرحهم بالحياة الدنيا وعذاب الله لهم وطلبهم آيات على هواهم.
 ٢٩-٢٨ انتفاع المؤمنين بآيات الله ودخولهم الجنة. ed to @ (Q g التفضيل استجابة المؤمنون لنداء ربهم وبيان في صفاتهم.

(كلِمَةُ التَّوحِ غَدَاةٍ - أُوِّلُ أصِيلِ. آخِرِ النَّهَا بِمِقْدَارِهَا الَّـذِهِ اقتضته الحِكْمة الرَّغُوةُ الطَّافِي فَوْقَ المّاءِ . ﴿ زَّابِيًا مُرْتَفِعاً مُنْتَفِحاً ﴿ زُبُدٌ ﴾ هو الخَبَثُ الطَّافِيعِنْدَ إِذَابَةِ المَعَادِنِ (جُفَآةً) مَرْمِيًّا بِهِ مَطْرُوحاً أُو مُتَفَرِّقاً ١٨ ﴿ ﴿ مَا ٱلْهَادُ بِشْسَ الفِرَاشُ

هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ عَيْشٌ طَيِّبٌ لهم فِي مَعَابِ اللَّهِ كُذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ أُكُلُهَا دُآيِمٌ وَظِلُّهَاْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِيبَ ٱتَّفَواْ وَّعُقْبَى الآخِرَةِ. ﴿ حُسَّنُ مَثَابٍ حُسْنُ مَرْجِعِ لِّتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ لْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ ومُنْقَلَبٍ. ٣٠-قُلُهُوَرَبِّي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِمَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وقُلْ إِنَّمَآ أُمِّهُ ﴿ إِلَيْهِ مَنَابٍ ﴾ إلى الله وخدَّهُ مَرْجِعِي وَلَوَأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِلِيَّةٍ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ۞ وتَوْبَتِي ٣١- ﴿ أَفَلَمُ يَأْتِصِ ﴾ أَفَلَم يَعْلَم بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُنِسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَمَا ويَتَبَيَّن ﴿ قَارِعَةً ﴾ أَن لَّوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يُزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ إِنَّ وَلَقَدُّ دَاهِيَةً تَقْرَعُهُ بِصُنُوفِ البَلايَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوا جَاوَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَا بُ ﴿ أَمْهَلْتُ وأَطَلْتُ فِي يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ ٢ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَ ثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ وَ إِن مَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيْنَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ عِقَابِ إِنَّ أَفْمَنْ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُم أَمْ تُنَبِّعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرُوَّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا بِظَلْهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ رُّواْ عَنِ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكَمِهِ . وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٤ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ وِمِنْ هَادِ ﴿ لَيْ الْمُتُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ نَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفُّنُرُ لِمَنْ عُفِّي ٱلدَّارِ ١ وه عاقبة المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة دار الخلود. ٢٩-٢٨] المؤمنون المنتفعون بآيات الله لهم جنات وارفة الظلال وحسن الرجعة إلى الله. القرآن معجزة الله في الكون، وفرح أهل الكتاب به عندما يؤيد كتابهم، وتحذير من اتباع المضلين.
 ١٥ رسل الله تعالى بشر وجعلهم الله قدوة الأمهم، ونقصان الأرض دلالة على إعجاز الله وقدرته ٣٤-٠٠ القرآن كتاب الله تعالى نذيرٌ للعالمين، والرسول ﷺ داع إلى الله وإلى توحيده، وضلال

على خلقه، وسنة الله في إهلاك المتمردين ونصر المؤمنين.

﴿أَكُلُهُ

﴾ ثَمَرُهَا الَّذِي

يُؤْكَلُ لا يَنْقَطِعُ

مَثَابٍ﴾ إلى اللهِ

زُخْدَهُ مَرجِعِي

لِلجَزَاءِ. ٣٨-

الكُلِّي أَجَلِ كِنَابٌ

لِكُلُّ وَقُــتِ

حُكُمُ مُعَيِّنُ

الْكِتَبِ اللَّوْح

المَحْفُوظِ أو العِلْم

الإلهي. ٤١.

(لَامْعَقِبَ لِمُعَمِّدِ

**OND** التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

المشركين وطلبهم للمعجزات وخزيهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة.

٣٢- ﴿ فَأَمْلَيْتُ

أمْنِ ودَعَةٍ . ٣٤

وَعَاصِم.



أَلَمْ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشُرُمِّتُلُكُمْ مُولَكِنَّ ٱللَّهُ خَرَجُوا مِنَ القُبُورِ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ١٠٠ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَاكَا كَ لَنَآأَن نَّأَ تِيكُم نَ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ قُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوۤاْ بِسُلْطَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّانِنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَاسُ بُلَنَّا مِن شَيْءً فِقَالُواْ لَوْهَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مُآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُّ اللُّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنَحُمْ رِجَنَّكُم مِّنَ لَمَّاقُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخَقِ وَوَعَدَّتُكُمْ أَرْضِنَآ أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلْتِنَآ فَأُوْحَىۤ إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ لظَّيلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِيٓ فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مَّاأَنَا ۗ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسْتَفْتَحُواْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ وَخَابَكُلُ جَبَّ الْرِعَنِيدِ ١٠ مِّنْ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ الإسلام. مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ١ يُسَكِّرُعُهُ، وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ، الله وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ جَنَّتٍ رِّيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ تَعِيَّنُهُمْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَنَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِهِمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ فِيهَاسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَعْمَالُهُمْ كُرُمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِثُ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءُ ۞ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ ٢٠-١٩ الخالقُ المحاسبُ خلقه ، و قدرته تعالى في الخلق والإيجاد ومعاقبة الكافرين.
 ٢٢-١١ حوار بين أهل النار، وتبرؤ الشيطان من أتباعه يوم القيامة، ونجاة المؤمنين ودخولهم الجنة.
 ٢٧-٢٤ ضرب الأمثال في القرآن للتنبيه والموعظة ولبيان الحق. ا حوار بين الأنبياء والكافرين، وصبر المرسلين وتوكلهم على الله في تبليغ الدعوة. دعاء الكافرين على أنفسهم وطلبهم من الله أن يهلك الظالمين واستجابة الله تعالى لهم ثم حشرهم إلى جهنم بعد هلاك ولا قيمة لعمل خير قدموه.

مَقَامِي مَوْقِفَهُ بَيْنَ يدئي لِلحِسَابِ. اسْتَنْصَرَ الرُّسُلُ باللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وهَلَكَ كُلُّ مُتَعَاظِم مُتَكُبُرِ. ﴿عَنِيدٍ ﴾ مُعَانِدُ لِلحَقُ مُجَانِبِ لَهُ . ١٦ -مِنْ أَجْسَادِ أَهْلِ الـــــــــارِ. ١٧-(يَنْجَرَّعُهُ يَتَكَلَّفُ بَلْعَهُ لِحَرَارَتِ يَكَادُ يُسِيغُهُ يَنْتَلَعُهُ لَشَدَّةً كَرَاهَ ونَتَنِهِ ١٨-

> 2000 التَّفْصِيْلُ الموضوعي

أُهْبُوبِ الرَّيحِ.

وَءَاتَنْكُمْ مِّنِ كُلِّ مَاسَأَ لُتُمُوهُ وَإِن تَعُلُّ وَالْنِعْمَتَ اللهِ تُؤْتِيَ أَكُلُهَا كُلِّحِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ آوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لا تُطِيقُوا عَدُّهــا تُعْطِى ثَمَرَهَا الَّذِي لَا تَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَ إِذْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُ كَلِهَ لَهِ خَبِيثَةٍ لِعَدَم تَنَاهِيهَا ٣٥ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبِنِيَ (أجُنُبني) أَبْعِدْنِي كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ا يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٧٠٠ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِندَبَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ آوَ بِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٠ وَجَعَلُواْلِلَّهِ أَندَادًا لِّيْضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَهُويَ إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 🔯 تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُلِيِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّكُوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَالُ اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (٢) مُخَالَّة ولا مُوادَّة رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرُ تِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّ رَلَكُمْ ٱلْفُلُك لِتَجْرِي دُعَاء اللهُ وَيَنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ دائمَيْن في مَنَافِعِهِمَا فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَاتَحْسَبَ اللَّهَ غَلْفِلَّاعَمَّايَعْمَلُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ اللَّ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَايُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشَخْصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١ 1-70 بلاغ إبراهيمي، وتذكير بدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، وخصوصية البيت الحرام، المؤمن متصل بالله تعالى، والكافر منقطع عنه تعالى، والمؤمنون على حق بتثبيت من الله مدير الله عفران النعم، وبكفر النعمة يحل الشقاء ثم المصير إلى النار. المؤمنين بالإنفاق ورجاء ذلك في الآخرة، وتعريف الخلق بنعم الله وقدرته عليهم. ووجوب الإكثار من الدعاء والاستعانة بالله تعالى.

١٦-٤٢ تحذير إلهي وإنذار من عذاب الآخرة.

يُؤْكِلُ ٢٦- ﴿ كُلِّهُ الكُفْر. ﴿ ٱجْتُثَّتُ اقتُلِعَتْ جُثَتُها مِر الحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ السُّؤَالِ. ۲۸- ﴿ وَارَ ٱلْبَوَارِ وَارَ الهَلاكِ جهنَّ ٧٩- ﴿يَصْلَوْنَهَا يَذْخُلُونَهَا. أو يُقَاسُونَ حَرَّهَا ٣٠ ﴿أَنْدَادًا ﴾ أَمْثَالاً مِنْ الأؤثانِ يَعْبُدُونَهَا ٣١- ﴿لَاخِلَالُ﴾

2000

٣٣- ﴿ دَآبِبَيْنِ

التَّفْضِيْلُ الموضوعِي



الموضوعي

والتّذكير.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ أَنَّ قَالَ لَمْ أَكُن مَطْرُودٌ مِنَ الرَّحْمَةِ و مَرْجُومٌ بِالشُّهُبِ وَحَفِظْنَاهَامِنَكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ ﴿ قَالَ فَأَنَّبُعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ هُو وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَنَهَا وَأَلْقَيْ نَا فِيهَا فَأُخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيحٌ ﴿ فَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَ اَللَّعْنَ اللَّعْنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ شخط. ۲۹ رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٩ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا ٱلدِّينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ لأخمِلَنُّهم على مَعَيِشُ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَ زِقِينَ ٥ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا الغوَايَةِ والضَّلال ٤٠ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ الَّذِيرَ خَزَآبِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومٍ ۞ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّينَحَ أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ 🔯 أخلَضتَهُم لِطَاعَتِكَ لُوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ. إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَـُذَاصِرَطُ عَلَيَّ حقٌّ عليٌّ مراعاتُهُ بِخَدِنِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيٍ - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ مُسْتَقِيمُ شُلُطُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُطَ ثُ إِلَّا مَنِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحُشُرُهُمُ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيمٌ أَقَ <u>وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَكنَ</u> لَمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرَّءُ مُقَسُومٌ فَ إِنَّ ﴿ فِلَ حِقْدُ وضَغِينَةً مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ١٠ اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ عَامِنِينَ ١٠ السَّمُومِ ١ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّي خَلِكُ أَبُكُ رَامِّن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَىٰ سُـرُرِ مُّنُقَابِلِينَ صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن الكَ الْهُم فِيهَ انصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ اللهُ الله وكَانُوا مِنَ المَلاَئِكَةِ رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ أَسْجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ ﴿ نَيِّعُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥ ١٦٥-١٦ الله تعالى خالق الكون ومن فيه بميزان إلهي دقيق معجز، وقدرة الله تعالى في الخلق والإماتة QUQ ٢١-٢٦ قصة آدم عليه السلام وعداوة إبليس اللعين له ولذريته، وجعل جهنم مأوى لإبليس ولمن تبعه ٥١--١٥ صور من نعيم المؤمنين في الجنة خالدين فيها، وصفات الله تعالى في الرحمة والعذاب.

نَارِ مُنْقَضَّةً مِنَ السَّمَاءِ الأرض مَدَدُنكها ﴾ بسطناها للإنتفاع به عَلَى إيجَادِهِ وتَدْبِيرِهِ خَوَامِلَ لِلسُّحَابِ أُولِلمَاءِ تُمُجُّهُ فِيهِ أَو مُلْقِحات للسّحاب أوللأشجار يَابِسِكَالفَخُارِ. (حَمَلٍ) إنْسَانِ الْجُوَفَ ٢٧٠-الحارة الفاتلة تَجِينةِ لاَ سُجُودُ

2000

٢١-٢١ الخليقة البشرية ومصيرها، وقصة آدم عليه السلام، وتكبر إبليس اللعين وطرده من الجنة.

الموضوعي







وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِن دُونِ مِهِ طَّنْغُوتَ ﴾ كلّ معب شَيْءٍ نُّعُنُّ وَلَآءَاكِٓا وُلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ باطل وكلّ داع إلى فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُٰلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ضلالة . ﴿حَقَّتُ وْلَقَدْبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّعۡوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ في الحَلْفِ بِأَغْلَظِهَ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعَرِضُ عَلَى هُدَنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّلْصِرِينَ 💮 وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🔯 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ رَكَنَ فَيَكُونُ فَي وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لُو كَاثُواْ يَعْلَمُونَ ١ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١ ١٠-٣٥ الجدال بالباطل، وادعاء المشركين بالتسيير واحتجاجهم بالقضاء والقدر وتبيين الله لهم كل 2000

شيء وإثباته للبعث والجزاء، وسرعة إنفاذ إرادة الله تعالى. أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى الصابرين المتوكلين على الله المبلغين لدينه.

٤- ﴿ بِٱلْبَيْنَتِ وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوجِيٓ إِلَيْمٍ مُّ فَسَّئُلُوٓ أَأَهْلَ رُسَلْنَاهُم بِالمُعْجِزَاتِ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لِمَيْنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ لزُّيْرُ ﴾ كُتُب الشّرانه التكاليف. ٥٥. ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ يَغْيِفُ يُغَيِّب ٤٦ نَقَلْبِهِمْ ﴾ أَسْفَارِهِم اللُّهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ مِهِمُ ٱلْأَرْضَ متاجرهم إِسْعَجِزِينَ ۗ فَائِتِينَ مِن أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَذَابِ اللهِ بِالهَرَبِ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَغُوُّفِ فَإِنَّ جِسْمِ قائم له ظلّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثُم ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ نُنْتَقِلُ مِن جَانِب إِلَم يَنَفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًالِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ المَن وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ (١) يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوقِهِمْ كذلك صاغرة وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٥ فَإِنْ ﴿ وَقَالَ أَلَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ أَ إِلَاهَيْنِ كأصحابها ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَنَحِدُ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥) وَلَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَ يُرَا لَسِّهِ نَنْقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتُرُونَ ٢٠٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥ ٥٠-٤٣ إرسال الرسل وإنزال الذكر تبياناً للبشر، و تحذير لمن يقترف السيئات، وخضوع الكون

الدعوة الإلهية إلى التوحيد، والتحذير من الشرك بالله تعالى.

ed o

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ عظيمة و دلالة على لَاَيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُوهِ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَ هُمَّ تَأُللَّهِ لَتُسْكُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ في الكرش من القذر فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّك ربينَ 📆 تَفْتَرُونَ (٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ خمراً ثُمَّ حُرِّمَت ( ) وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْدُسَكَرًا وَرِزْقًا المدينة. ٦٨ حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ ﴿ أَوْحَىٰ رَبُّكَ ﴾ الإيحَاءُ ٥٠ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦ أَيُمُسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ هُنَا الإِلْهَامُ والإرشادُ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أوالتَّسْخِيرُ. ﴿يُوْتَا أوكارأ تبنيهالِتَعْسِلَ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فيها ﴿يَعْرِشُونَ﴾ يَبْنِي شَرَابُّ مُّغَنَٰلِفُ ٱلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن لنَّاسُ مِنَ الخَلايَا يَنْفَكُرُونَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّنَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّإِلَىٓ أَرُدَٰلِ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ لْعُمُرِ لِكُنَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَايَكُرُهُونَ اردثه وأخَسُهِ الخَرَف فَضَّلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ والهَرَم. ٧١- ﴿فَهُ رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ لْمُثُمُ ٱلنَّارُواَنَّهُمْ مُّفْرَظُونَ ١٠٠ تَأَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَعِمِّن ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزُوكِجًا قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَياً لَٰبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٥ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🖤 مفاهة المشركين وجرأتهم على الله وادعائهم أن الملائكة إناثاً وتفضيلهم الذكر على الأنثى، وإبطال الإسلام لهذه الجهالات. الأنثى، وإبطال الإسلام لهذه الجهالات. المسل المداية الناس، وهذا القرآن هداية للبشرية ورحمة للمؤمنين وتبياناً. مات الله عداية للبشر، وقدرة الله تعالى وعجيب صنعه في إخراج اللبن الخالص وفي عمل أسراب النحل ونتاجها للعسل وفائدته للناس. التَّفَصِيْلُ الموضوعِي التفضيل

تُكْذِبُونَه على الله ممتلئ غَمَّا وغيظاً

في قرارة نفسه ٥٩ ﴿ يَنُوْرَىٰ ﴾

يستخفي ويتغيّه ﴿هُونِ﴾ هـوان وذُلُّ . ﴿ يَدُسُمُ يُخْفيه بالوَأْدِ فيدف

القَبِيحَةُ مِنَ الجَهْلِ والكُفْرِ . ٦٢ - ﴿ لَا اَجُرُمُ حَقَّ وثبت

أو لامحالة أو حقًا . ﴿ مُفْرَظُونَ ﴾

مُقَدَّمُون مُعَجَّلًا بهم إلى النار.

ette.

٧٧-٧٠ آيات الله تعالى ونعمه في حياة الناس وفي أرزاقهم وأزواجهم وذريتهم.

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 💮 فَلَاتَضْرِبُواْ لِلَّهِٱلْأَمْثَالَ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَكُلَّ مُصَرِّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ مَّمْلُوكًا لَا يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَلْأَكُ ثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ١٠٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِيثُّ نِعُمَتُهُۥ أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَكَلَ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٥ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك مَوْلَنهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لَا لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَ يَسْتَوِى هُو وَمَن ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعَرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحَثُرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ٥٠٠ وَيُومَ بَبْعَثُ مِن كُلِّ الْمَدِ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَ ثُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُم أُوْهُوَ أَقُرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ يُنظَرُونَ ۞ وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكَا شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمَ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ قَالُواْرَبَّنَاهَا وَكُلَّاءِ شُرَكَا وَأُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ دِبُونَ ٥٠ وَأَلْقَوْا اللهُ المُرْيَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِلِهِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🕸 مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🔞 ١٨٥-٨٠ نعم الله تعالى ميسرة لحياة البشر، السكن واللباس، وتنبيه لعدم نكران هذه النعم ولشكر الله ٧٦-٧٣ الأمثال في القرآن، والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله تعالى ولمعرفة صفاته وآثار رحمته وسعة رود. ٧٩-٧٧ علم الغيب لله وحده، وتنبيه إلى سرعة انقضاء أجل الإنسان، وفضل الله على عباده بأن خلقهم 🗚 🛋 شِهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة، وتبرؤ من كل شرك وكفر، وشهادة الرسول ﷺ على

لحكمه تعالى.

تجدُونَهَا خَفِيفَةً

تنتفعون به في

معایشکم ومتاجرک ۸۱- ﴿ظِلَالُا﴾ أشما

تستظلون بها

﴿أَكْنَنَّا﴾ مواضع تستكِنُون فيها

كالمغارات ﴿مَرَّبِيلٌ﴾ ما يُلْبَسُ

من ثياب أو دروع

الضَّرْبَ والطَّعْنَ في

الايطلب منهم إرضا

ربُهم ۸۷- ﴿ أَلْسَلَمَ ﴾ الاستسلام والانقياد

> القفضيل الموضوعي

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـ رُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ وَلَانُنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلِّ قَدُمُ بَعُدُ ثُبُوتِهَا بالاعتدال والتوسط فتزلَّ أقدامكم عز في الأمور اعتقاداً لْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُُ محجة الإسلام وعملاً وخُلُقاً مُّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هَنَوُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِيْنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى هُوَخَيْرُكُّ كُوْ إِن كُنتُهُ تَعَلَمُونَ ۞ مَاعِندُكُرْ يَنفُدُ الخَلقِ. ﴿ ٱلْفَحْ وَرَحْمَةً وَثِشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ فَاعْتَصِم بِهِ تَعَالَم وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ مَاكَانُواْيَعُ مَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ القُبْح. ﴿ ٱلْبَعَ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَمُوَّمِنُ فَلَنُحْيِينَا لَهُ مَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ على الناس. ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١ أنْقَاضاً مَحْلُولَ الفَتْلِ غَزْلَهَامِنُ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُرُ دُخَلًا سُلْطَ نُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ وخِيَانَةً وخَدِيعَةً فَ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهِمِ بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ أكثروأعز وأوف بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرِ بِلَّا كُثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٱللَّهُ بِهِ-وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغُنَّلِفُونَ 📆 ہے یختبرکم به هل وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن ﴿ قُلُ نَزُّلُهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ تَفُون بعهدكم. الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۞ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ ٩٧-١٤ تحذير إلهي للمؤمنين من اتخاذ الحلف واليمين غطاء للكذب وللوصول إلى حاجات الدنيا، **LOUD**  ٨٩-٨٤ شهادة الرسول ﷺ على أمته بتبليغ الدعوة، وموعظة الله الأمته ﷺ.
 ٩٣-٩٠ أمر من الله تعالى بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، وتحذير بعدم إبطال الأعمال سفها وجهالة، وسنة الله في الابتلاء والاختبار. الموضوعي

وَلَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِسَابُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ وينسبون إليه مُّبِيثُ لِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَمَّدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِ إِلَّهُ مُأَلِّكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ وَ مَن كَفَرُ بِأَلِلَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنَ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ كِإِلَّا لَإِيمَٰنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكَفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أُولَيْ إِكَ اللَّهِ الْوَلَيْبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ شُو الْمَرَاتِ رَبُّك لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْتِنُواْ ثُمَّ جَنَهَ دُواْ وَصَكِرُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١

عَلَيْهِم. ﴿ فَ

لإسلامهم.

١٠٩-١٠٣ مصير التكذيب بآيات الله والمكذبين على رسول الله ﷺ، وعاقبة من يرتد عن الدين. ١١١-١١١ صبر المؤمنين على دينهم ومكافأة الله لهم يوم الدين.

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَقُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ ١٠ وَضَرَبُ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدُا أَلَدُمَ المَسْفُو-مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَ 'قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ هُوَ السَّائِلُ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ شَا وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كَنْتُمْ إِيَّاهُ تَعَـبُدُونَ شِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرُبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْدَاحَلُنُلُ وَهَنْدَاحَرَامُ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠٠ مَتَكُ قَلِيلٌ ﴿ وَلَمْمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمُنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ١

عاقبة المكذبين بآيات الله في الدنيا والكافرين بنعمه.

الإباحة أساس التشريع، والتحريم للابتلاء ولدفع ما فيه ضرر على الإنسان، ورحمة الله ومغفرته للتائبين من ذنوبهم.



المستقبل المنحرف لهم في زماننا ومعاقبة الله لهم.

تنزيهألله

وتعجيبامر

وحينا إليهم وأغلمناهم

بِمَا سَيَقَعُ مِنْهُم مِنَ

الإفسادِ مَرْتَيْن

﴿ لَنَعَلُّنَّ ﴾ لتفرطن في

﴿فَجَاشُوا ﴾ تىرددوا

لطكبكم باستقصاء

خِلَالَ ٱلدِيادِ

وَسَطَهَا. ٦-

﴿ٱلْكُرُّةُ ﴾ الدُّولَةُ

والغُلِّبة ﴿نَفِيرًا ۗ أَكثر

عَدَداً أو عَشِيرَةً مِن

أغدَائِكُم ٧- ﴿ لِيَسْتُعُ

وُجُوهَكُمْ ﴾ لِيُحْزِنُوكم

وجوهكم (لِمُنَيِّرُوْا

﴿مَا عَلُولُ﴾ ما استولوا

A TO

٨- (حَصِيلًا) سِجْناً عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَانَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ أومهاداً و فراشاً. ٩ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَاٱلْقُرُّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ (مِي أَقُومُ اسَدُ جَعَلْنَالُهُ وَجَهَنَّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ الطُرُق (ملة الإسلام ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُولَتِهِكَ كَانَ والتوحيد). ١٢-وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ١٠ كُلَّا نُّمِدُّ هَتَؤُلَّاءِ وَهَتَؤُلَّاءِ مِنْ عَطَاءِ خَلَقْنَا القَمَرَ مَظْمُوسَ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ ، بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ النُّورِ مُظْلِماً. ﴿ مَا إِنَّا رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكِ مَعْظُورًا ۞ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْنِ فَمُحَوِّنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا مُضِينَةً مُنِيرَةً لِلأَبصَارِ َالنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًامِّن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَد اللَّهُ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخْرَفَنْقَعُدَ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَمَلَهُ المقدِّرَ عليه ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١٠٠٠ وَكُلُّ ٥ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوۤ إَلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَكَبِرَهُ وِفِي عُنُقِةٍ - وَنُخِرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُ مَاۤ أَوۡكِلَاهُ مَا فَلاَ تَقُل لَمُّمَا وعادًا أو محاسباً يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ١٠ أَقُرأُ كِنْبِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قُولُاكَرِيمًا ١٠ وَٱخْفِضْ اللهِ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذَّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأُربِّيانِي عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ صَغِيرًا ١٤٠ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ رَسُولًا ١٠٠٥ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبُذِّرْ تَبَّذِيرًا ۞ إِنَّٱلْمُبَذِّرِينَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١ القرآن هداية للعالمين، وبيان لفضيلته وتبشير من عمل به، وإنذار من خالفه وهجره.

**QUQ** 

لَهُ المُنصرَةُ ﴾ الشَّم

١٢ ﴿ أَلْزَمْنَاهُ طَلَّيْرَهُ

لا يَنْفَكُ عَنْهُ.

لا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِه

أمرنا مُتنعُميه

بطاعة الله.

الأمم المُكَذِّبَة.

١٧-١٢ آيات الله تعالى في الكون، ومسؤولية كل إنسان عن أعماله، وتدمير الله للأمم بانحرافها .

١١٠١١ الإنسان يرسم نهايته ويعمل لها محزنة كانت أم سعيدة وفي الآخرة تفصيل ذلك.
 ٢١-١٦ منهاج العبادة لله والتعامل مع الخلق، عدم الشرك والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام وأداء الحقوق، وترك التبذير وتحذير منه.

يدخُلُها أو يقاسي

حرَّها ﴿ مُّلَّحُورًا

مطروداً مبعداً مر

رحمة الله. ٢٠

العطاء مرّة بعد

ممنوعاً عمّن يريده

تَخُذُولًا ﴿ غيرمنصور

لا مُعَانِ من الله

الاتزجرهم

حسناجميلاً ليُناً

QQQ

التفضيل

وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رُّبِّك تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ ا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُكِ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقَـٰ كُوِّ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَخْنُ نَرْزُوْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلُهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ١ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيَّ إِنَّهُ رَكَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١ وَلَا نُقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ١٠ وَلَا نَقْرُبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي القاتل بالقصاص أو هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ تَأْوِيلًا) مآلاً وعاقبة مَسْخُولًا اللَّهِ وَأُوفُوا الْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ لَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلِّ أَوْلَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَسَيِّتُهُ وعِندَرَيِّكِ مَكْرُوهَا الإكثار من الإنفاق في سبيل الله، ونهي عن البخل، وتحذير من الإسراف.
 منهبات شرعية، وصيانة المجتمع المسلم من الرذائل والمنكرات والاعتداء على حقوق الغير.
 عدم ادعاء الإنسان ما ليس له به علم، وعدم التكبر على الخلق، والابتعاد عن مساوئ الأخلة.

كناية عن الشُّخُ

﴿ نَسْطَهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ

كناية عن التبذ

والإسراف (تَعَسُورُ

نادماً أو منقطعاً

شئ عندك . ۳۰

﴿يَقْدِنُ يُضَيِّقُهُ عَلَم

مَنْ يشاء لحكمة

٣١- ﴿ خَشْيَةً إِمَّانِقٍ

خوف فقر وفاقة

إثماً عظيماً. ٣٣

(سُلَطُنَا) تسلُّطاً علم

الدِّية ٢٥- ﴿ أَيْ

تَثْبَغ.٣٧-﴿مَرَ

واختيالأ وفَخْرأ

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ﴿ ءَاخَرَفَنُلُقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ۞ أَفَأْصُفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَّتَّآ إِنَّكُولَنَّقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمُ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُللَّوْكَانَ مَعَهُ وَ ءَالِمَا لُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا تُنعَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا اللهُ سُبَحْنَهُ وَتَعْلَىٰعَمَّايِقُولُونَ عُلُوّاكِيرًا ١٠ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ٓ إِنَّهُ وكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ وَقُولًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ، وَلُّواْ عَلَىٓ أَدُبُرِهِمْ نُفُورًا الله نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَاإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ١٠ ٱنظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لُكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّاعِظُامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞

£££ تُوحيد الله تعالى، والرد على افتراءات المشركين أن مع الله آلهة أخرى، وخضوع الكون ومن Q Vo

موقف الكافرين من القرآن وعدم فهمهم له وتكبرهم على الحق. عناد الكافرين وشبهتهم في البعث بعد الموت.

ا كَرُّزْنا القول

ماليب مختلفة.

تُقُولُ ﴿ تباعداً

وإعراضاً عن الحقّ

بالمُغَالَبَةِ والمُمَانَعَةِ

ساتراً أو مستوراً

ن الحس. ٤٦. 🔊 أغطيةً كثيرةً

عَظِيماً. ٤٧ - ﴿

ك فيما بينهم

يُحُورًا ﴾ مغلوباً

ملىعقله بالشخرأو

تراباً أو غباراً

اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ١٠ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ وَمَامَنَعَنَآأَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرُسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغَيَنَا كَبِيرًا ۞ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ ﴿فُسِينُوضُونَ يُحَرِّكُونَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ كَابَ لِلْإِنسَنِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنْذَاٱلَّذِي عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ رَّبُّكُورْ أَعْلَوْ بِكُور إِن يَشَأْيَرْ حَمْكُورْ أَوْ إِن يَشَأْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَهِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَّ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ نَ عَلَى بَعْضٍ إليك أمرهم. ٥٥ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١٠٥ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِٱسْتَطُعْتَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ٥٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِينِ دُونِهِ عَلَا ﴿زَبُورًا ﴾ كِتَاباً فِيهِ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا يَدْعُوكَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكُفِّي حَمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذُّورًا ١ بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فِ ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠) آيات الله تعالى سبب إيمان وسبب إهلاك، وإيمان العباد بالمعجزات حرز لهم من عذاب الله ربانية في البعد عن أسباب الخلاف، والله الذي يملك عباده يفعل بهم ما يشاء ويختار الشيطان أول متكبر بمعصية، وعداوة الشياطين للبشر عداوة غيبية ثابتة من أشد العداوات وأصعبها، وتحذير من أساليب الشيطان في إغواء البشر. منهم أنبياء ورسل. صلة المؤمنون بالله دائماً وابتغاؤهم رحمته، والدمار والإهلاك نهاية الشرك بالله.

وأخسدتنك

استهزاءً. ٢

﴿ يُحَمِّدُونِ \* مُنْقَادِير

انْقِيَادَ الحَامِدِينَ

٥٣- ﴿ يَنزَغُ يَيْنَهُمْ يُفْسِدُ ويُهِيجُ الشَّ

بينهم. ١٥

﴿وَكِيلًا ﴾ موكوا

تَحْمِيدُ وتَمْجِي

ومَوَاعِظ. ٥٦

غَيْرِكم . ٥٧

**QUO** 

واضحة ٦٠- ﴿ أَحَامَا النَّاسِ﴾ عِلْماً وقدرة

فَهُم في قبضته تعالى الشَّجرة المُلْعُونَة )

شجرة الزُّقُوم جعلناها

تنة ﴿ طُغَيْنَا ﴾ تجاوز

للحدُّ في كفرهم

وتَــمَـرُداً. ٦٢

أَرَّهَ يَنْكُ ﴾ أُخْبِرْنِي

الأستولين عَلَيْهِم أو

لأستأصِلنهم بالإغوا

QQQ

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُورُ ويُغَيِّبُ بكم تحت وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ الشّرى. ﴿حَاصِبًا ريحاً شديدة ترميك أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تِجِ ذُلِسُ نَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ أَقِمِ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أُوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ بالحصباء. ٦٩-ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ٓ إِنَّ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ شديدا مهلكا قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمُّ لَا تِحِدُواْ نَافِلَةً لُّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا 📆 🏶 وَلَقَدْكُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمُ بالثَّار مِنَّا. تَبُّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيَمِن فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَىٰ الْتَمُّوا به أو بكتابهم لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا ٥٥ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُو**مُ نَدُعُواْ كُلُّأُنَاسِ** في شِقّ النّواة مر إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَفَأُولَتِمِكَ يَقُرَهُ وِنَ (لَيْفَتِنُونَكُ لِيُوقِعُونَكَ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَا كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ ولِيَصْرِفُونَكَ ﴿ لِنَفْتُوا أَنْعُمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَابِجَانِيةً وَإِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسًا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ وتتقَوَّلَ عَلَيْنَا. ٧٤-اللهُ عَلَ كُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ آإِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُ تَمِيلُ إِلَيْهِم. ٧٥-سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ عذابأ مضاعفأ وَمَآأُوتِيتُم مِّنَٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَالُنَذْهَ بَنَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذُ قُنَاكَ ضِعْفَ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ الْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِ دُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا 💖 ٧٠-٦٦ قدرة الله على عباده في كل أحوالهم، وضعف البشر والتجاؤهم إلى الله عند الشدة، وإعراض أكثر الناس عن الحق عند الأمن والاستقرار، وتكريم الله تعالى للبشر بالعقل. حزاء كل إنسان عن عمله ومسؤوليته عنه يوم القيامة، وتأبيد الله تعالى لرسوله وحمايته e de تعالى، والقرآن شفاء للمؤمنين روحاً وجسداً، وتخسير للكافرين. حال الإنسان عند الإنعام وعند الضر، وبيان بأن الروح سر من أسرار الله تعالى.

البَسْتَخِفُونَكُ ويزعجونك. ٧٧-ويزعجونك. ٧٧-وتبديلاً ٧٨- المُولِي وتبديلاً ٥٧- المُولِي وتبديلاً ٥٧- المُولِي وَوَالِهَاعَنْ كَبدِ السَّمَاءِ وَقَالِهَاعَنْ كَبدِ السَّمَاءِ شَدَّتُهَا. وقُرْبان شَدَتُهَا. وقُرْبان السَّباعَ واقِمْ صلاة السَّباعَ التَهجُد: السَّباعَ التَّهجُد: الاسْتِيقَاظِ. التَّهجُد: الاسْتِيقَاظِ. المَّقَلَمُا

الاشتيقاظ. «مَقَامَ الشَّفَاعَةِ المُشْفَاعَةِ الشُّفَاعَةِ الشُّفَاعَةِ الشُّفَاعَةِ مِسْتَقِلًا الشُّفَاعَةِ مِستَقِلًا إدخالاً مرضِياً جَيْداً فِي أموري. «شُلُطُنَكاتُسِيرًا) قهراً ووزاننصر به الإسلام وعزاننصر به الإسلام

وعزاننصر به الإسلام ۸۱- رَهَقَ ٱلْبَكِيلُ زالو بَطَلُ الكفر ۸۲ (خَسَانُ هلاكاً پِسَبَبِ كُفْرِهِم بِهِ ۸۳

عِطْفُهُ تَكَبَّراً وعناداً. ٨٦- ﴿وَكِيلًا من يتعهّد بإعادته إليك.

ette.

القفصيلُ المفضيلُ الموضوعي

إِلَّارَحْمَةُ مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ مُلَّا اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجِدُ لَمُمْ أَوْلِيآءَ لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن دُونِهِ - وَنَعَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ٢٠٠٠ وَلَقَدُ وَصُمًّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَاخِبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ أو ترابأ أوغبارأ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوٓ أَاءِ ذَا كَنَّاعِظُكُمَّا غريب حَسَن بَدِيع لَا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ لْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أُوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ وَعِنَبِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فَنُفَجِّرَا لَأَنْهَ رَخِلَا لَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا 😳 زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ١٠٠ قُل لَّوْأَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَأَمْسَكَتُمْ خَشْيَةً أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَى تِسْعَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَقُ رَؤُهُ وقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ ءَايَنتِ بَيِّنَنْتِ فَسَّعُلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ كُنتُ إِلَّابِشَرَا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا ۞ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًارَّسُولًا ١ هَـُ وُلآءِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كَتُيمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم يَعْفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا ۞ قُلْكَ فَي بِٱللهِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا فَ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَةِ يل شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَظِيرًا بَصِيرًا نَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَابِكُمْ لَفِيفًا @ القرآن كلام الله تعالى ومعجز للعباد جميعاً.

الم-٨٩-٨ القرآن كلام الله تعالى ومعجز للعباد جميعاً.

الكفر عناد بالباطل وماديةً في التفكير، وطلب المشركين المعجزات جهالة منهم وقصر نظر **LOUIS** QQQQ ١٠٠-٩٧ الهداية بتوفيق من الله تعالى، والقيامة خسرانٌ للضالين، وإنكار القيامة نوع من البلادة في التفكير، وأدلة على قدرة الله تعالى . عوار بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون ، وهلاك المعاندين . التَّفْصِيْلُ الموضوعي لموضوعي



مُفَرُّقاً ﴿عَلَىٰ مُكُنِّ

١١٠- ﴿ لَا تَعَافِتُ ﴾ لاتُسِرٌ بهاحتى لا

٩

اختلافأ ولاانحرافأ خروجاً عن

الحكمة. ٢-﴿فَيْمًا﴾ مستقيم

أوبمصالح العباد. أَمْنَا ﴿ عَدَابًا

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْ اللَّهُ فَأَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرَ نَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ ا أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ يَنشُرُلَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا لْغَيْبِ ۗ قَذْفاً بِالظَّرِّ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا وَرُعَن كَهْ فِ هِمْ ذَاتَ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَارَّ بُّهُمَ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ لْيَمِينِ وَإِذَاغُرُبَتِ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن رَّابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمَاْ يُضْلِلُ فَكَنِ يَجِدَلُهُ, وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ١ فَهُ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَ اطْأ بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلَرَّبِيٓ أَعْلَمُ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّاءَ ظُهِرًا بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لُوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ وإرشادأ للنّاس إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّك فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقُرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدُا لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهْ فِهِمْ تُلَاثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُواْ حُدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى ٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ وَعَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَطْلِعُوا عليكم أو طُعَامًا فَلَيَا تِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلَيْ تَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ أَبْصِرْبِهِ ۦ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ۦ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ إِلَيْكَ مِن كِتَالِ هُوَ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ رَيِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذًا أَبَدًا الاستبقاظ بعد النوم دليل على القيامة والنشور، وهو في حال أهل الكهف أشد أثراً ودلالة على QQQ 17-9 ديار المؤمنين ديار فيها الرحمة. توفيق الله تعالى يحف بالذين يؤمنون به في كل زمان وكل مكان، والألطاف الإلهية لا تغيب التفضيل لموضوعي

تَعْدِلُ عَنْهُم وتَبْتَعِد من الكهف. ١٨. بَابِهِ. ﴿رُغْبًا ﴾ خوفاً وفسزعساً. ١٩ (بَعَثْنَهُمْ) أَيْقَظْنَاهُم مِنْ نَوْمَتِهِمُ الطُّويلَةِ (بورفيكم) بدراهمك المضروبة . ﴿أَزُكُ طَعَامًا ﴿ أَحَلُّ ، أَو أَجُودُ طعاماً. ٢٠

عن كل موصول به تعالى، وحوار بين أصحاب الكهف، والأمر بالتلطف أمر من روح الشريعة الإسلامية، والحذر والفطنة من أساسيات الدين.

٢٨-٢٧ الأمر بتلاوة القرآن والتمسك به أمر إلهي مقدم على كل شيء في الوجود.

وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ وَدَخَلَجَنَّ تَهُ وَهُوظًا لِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَهُ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ وتَفْنَى وتَخْرَبَ ٣٨ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ أَبِدَا الصَّ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّ ُلدُّنْياً وَلاَنْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَانَ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ مُرُهُ وفُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّدِكَ رَجُلًا شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظِّلِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا اللَّهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ من المعادن ﴿ سَآءَتُ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَاللَّهُ لِيَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكرنِ أَنَاْ ٱلشَّرَابُوَسَآءَتُمُرْتَفَقًا ۞ إِنَّالَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن واسْتِفْرَار. ﴿سُنْدُسٍ﴾ جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُولَيِّكَ زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبُ الْ لْهُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِّيِّهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن شُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٠٠٠ ﴿ وَٱصْرِبُ فِئَةُ يَنْصُرُونَهُ وِنِهُ وِنِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَكْيَةُ لْهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِينَهُمَا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَالْتَأْ كُلُّهَا وَلَمْ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ١٤ وَأُضْرِبُ لَهُمْ مَّثُلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ، نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ تَظُّلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٠ وَكَاكَ لَهُ وَثُمَّرُ فَقَالَ لصحيه وهُويْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَّنَدِرًا ٥ ٢٢-٢٤ صاحب الجنتين، والظلم للنفس بشارة العقوبة في الدنيا والآخرة، والجنة عند الله لا تنال ٧٨-٢٧ الداعية المسلم يرضي ربه جل وعلا بملاطفة الضعفاء والثبات معهم على المبدأ الحق. بالتمني، والعباد خاضعون لمشيئة الله ورحمته، والملك لله تعالى فهو المعطي المانع ٣١-٢٩ صور من عذاب الظالمين يوم القيامة، ووصف لنعيم المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة.

AND.

اخبسها وثَبَّتْها. ﴿ لَا

تَصْرِفْ عَيْنَاكَ النَّظَرَ

عَنْهُم. ﴿ فُرْطًا ﴾ تضييع

وهلاكاً. ٢٩-﴿مُرَادِقُهَا ﴿ فُسُطَاطُها

أو لهبها و دخانها . ﴿كَالْمُهُلِ كَالْمَذَابِ

مُرتفقاً مُتكا أو مقراً

(النار). ٢١- ﴿جَنَّتُ

عَدْنِ ﴾ جَنَّاتِ إِقَامَةِ

حرير رَقِبِق

﴿ إِسْتَبْرَقِ ﴾ حريس

سميك. ﴿ ٱلأُرْآمِكِ

السُّور ٣٢- ﴿جَنَّيَنِ

بستانين ﴿حَفَفْنَهُا أخطئاهما وأطفناهما

٣٣ ﴿ لَوْتَظَلِم

مِنْ أُكُلِها.

﴿فَجِّرْنَاخِلُنَاهُمَا ﴾ شَقَقْنَا

وأُجْرَيْنَا وَسَطَهُمَا.

أفْوَى أغواناً أو

عَشِيرِةً.

التفضيل

الموضوعي

11-TT قصة صاحب الجنتين، والابتلاء والامتحان بالعطاء والحرمان، ومثل للمتكبر المغتر.

وعدد الحياة الدنيا سراب ووهم وزوال، وتنبيه من فتنة المال والولد، والأعمال الصالحة طريق

٣٥- ﴿يَبِدُ﴾ تَهْلِكَ

﴿ لَٰكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي﴾

لكن أنا أقول: هو

الله ربي. ٤٠-

كالصواعق والآفات

فنضيح صعيدا زلقا

رملاً هائلاً أو أرضاً

جُرُزاً لانبات فيها

يُزْلَقُ عليها لملاستها

٤٢- ﴿ لَعِيطَ بِنَمَرِيهِ ﴾

أهْلِكَت أمواله مع

جنُّتبه . ﴿خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

سقوفها التي سقطت

النُّصْرَة له تعالى

وحده. ﴿خَيْرُعُقْبًا﴾

عاقبة لأوليائه ٥٥-

هنيسك يابساً متفتَّتا

د نضارته ﴿ لَذُرُهُ

يَحُ ثُفَرُقُه وتَنْسِفُه

و لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا خَيْرُعِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى إِذْجَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ لأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا ١ ٱلْأُوَّلِينَ أُوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ إِلَّامُبُشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لَّن تَجْعَلَ لَكُومَ مَّوْعِدًا ( فَ وَصِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ لِيُدُحِضُواْبِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَ ذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأَنذِرُواْ هُزُوَا ۞ وَمَنْ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَّنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَابِ أَظَلَوُمِمَّن ذُكِرَبِايَنتِ رَبِّهِ عَاتَمُونَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ الأيغاد رُصَغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ إِنَّاجَعَلْنَاعَكَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقْرَا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُواْ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْتَدُوۤ أَإِذَّا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَيِّهِ عَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمُ أَفَنُتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوُّ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مُّوْعِدُ لِّن يَجِ دُواْمِن دُونِهِ عَوْمِلًا ١٩٥٥ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ٥٠ مُ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمٍمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا مُّوعِدًا ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَنْهُ لَا أَجْرَحُ حَتَّى ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَوْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ أَبْلُغُ مُجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأُمْضِيَ حُقْبًا ١٠ فَكُمَّا بِلَغَا جُمْعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ وَفَٱلْبَحْرِسَرَيَّا ١ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ أَأَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا 🦈 ٥٦-٥٤ حكم ربانية للنفس البشرية، والأمثال في القرآن للاتعاظ والاعتبار، ومهمة الرسل إنذار الكافرين.
عناد الظالمين وإعراضهم عن آيات الله، وعظيم عفو الله ورحمته بعباده، ومضي أمثلة فيمن ٤٩-٤٧ صور من يوم القيامة ، الحشر والحساب، وعدم غياب أحد من البشر عن موعد الله ، وعدم نسيان أي عمل خيراً كان أو شراً، والعدل هو أساس الحساب في الآخرة. • وحداوة الشيطان للإنسان، والشيطان وليّ للكافرين في الدنيا، وخسارة المشركين وضلالهم

بأساليب مختلفة

(كُلِّ مَثْلِ) معنى

غريب بديع كالمثل

في غرابته ٥٥ ﴿

الاستئصال إذا لم

يؤمنوا ﴿فُبُلا ﴾ أنواعاً

وألواناً أو عِياناً

ومقابلة. ٥٦-

(لِيُدْحِشُواً) ليبطلوا

يىزىلوا. ٥٧-

(أَكِنَّةُ ﴾ أغطية

كثيرة مانعة. ﴿وَقُرُا﴾

صمماً وثقلاً في

السمع عظيماً. ٥٨-

مَوْمِلًا منجَى وملجأ

**2000** 

لا يَسْتُرُهَا شَيْءٌ ٨٤- ﴿مَوْعِدًا﴾ وقتأ لإنجازنا الوعد بالبعث والجزاء. ٤٩-﴿ وُضِعَ ٱلْكِنَابُ صحف الأعمال في أيدي أصحابها. ﴿يُويَلِّنَا ﴾ ياهلاكنا. ﴿أَحْصَنُهُا﴾ عَدُما وضبطها وأثبتها ٥٠- ﴿النَّجُدُوالِآدَمَ سجود تُحِيَّةٍ وتعظي لا عبادةِ. ٥١-﴿عَضُكَا﴾ أعد وأنصاراً. ٥٢ ﴿مُوْبِقًا﴾ مَهْلِك

يَشْتَرِكُونَ فيه و وهو النَّارُ. ٥٣-

القفية ا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن هَنْدَانَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوِّيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ ا فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ١ فَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعْ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُأَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَصَصًا ١ فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ١٠ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٩٥٥ قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ وَيَنْنِكَ سَأُنَبِتُكَ بِنَأُوبِلِ مَالَمْ تَسْتَطِعِ عَلَيْ هِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ يُكَلِّفَهُما أُو يُغْشِيَهُما وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تَحِطُ بِهِ عَنْبُراً ﴿ قَالَ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآأَن يُرْهِقَهُ مَاطُغَيْنَاوَكُفْرًا سَتَجِدُ فِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ الله عَالَدُنا أَن يُبْدِلُهُ مَارَةً مُمَاخَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْءَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٥ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ نَ فَأَنطَلَقَاحَتَّى ٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَا قَالَ أُخُرَقُهُا تَعْتَهُ وَكُنْزُ لَهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ أَشُدَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٥ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠٠ وَيَسْعَلُونك تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلَهُ. عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا ١ قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِغَيْرِنِفَسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ۞ عدم استعجال المرء في شيء لا يدري عاقبته ولا يشرطنَّ على نفسه إلا ما يتحمل أثره.
 ٨٢-٧٨ الأمر العجيب يستحق الانتظار والاستماع، وتفسير الخضر لموسى عليه السلام ما جرى معهما، ويرتكب الضرر الخفيف مقابل دفع الضرر الشديد. ٧٧-٦٠ قصة موسى عليه السلام والخضر، والموعد مهم في اللقاء، والحرص على الوفاء أمر شرعي، والتعلم يحتاج إلى لين وطاعة وأدب، والاستعانة بمشيئة الله ضرورة لا بد منها في كل شيء، والشرط في الصحبة مقبول ولا بد من الالتزام به.

فامْتَنَعُوا. ﴿يَنقَضَّ

بنهدم ويشقط بسرعة

٧٨- ﴿يَأْوِيلِ﴾ بمآل

وعاقبة. ٧٩-

﴿ وَرَآءَهُم أَمامَهم وبين

أيديهم. ﴿غُصِبًا﴾

اسْتِلاباً بِغَيْرِ حَقٍّ

٨٠ ﴿ يُرْفِقُهُمَا

من السُّوء أو دِيناً

رحمة عليهما

وبِرًا بهما. ٨٢-

قُوْتَهُمَا وشِدَّتَهُمَا

وكمالُ عقلهما ٨٣-

﴿ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ \* مَلِكِ

صَالِحِ أُعْطِيَ العلم

QQQ

وشِدَّةً وإعياءً .٦٣-أَرْءَيْتُ اخبرني أو

تنبُّه وتذكُّر ﴿عَبُّ سبيلاً أو اتُخاذاً

يْتَعَجّب منه . ٦٤ ﴿فَأَرْتَدَّاعَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا

زجعا على طريقهما الَّذِي جَاءا مِنْهُ. ﴿قَصَصُا﴾ يَقُصَانُ ﴿ آثارهما ويتبعانها

اتباعاً. ٦٥-مَانْيَنَهُ الخَضرعليه

السلام ٦٨- ﴿ مُعَرِّكُ علماً ومعرفة .٧١-

﴿شَيْنَاإِمْرًا ﴾ أمواً ﴿ عظيماً منكراً أو عجباً ٧٣٠ ﴿

رِّهِقَنِي لاتكلفني ولا تُحَمَّلْنِي. ﴿عُسْرًا

صعوبة ومشقّة. ٧٤ ﴿شَيْنَانُكُوا ﴾ منكر

فظيعاً جداً.

**LONG** 

التفضيل الموضوعي

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ١٠٠ فَأَنْبَعَ سَبَبًا قَالَ هَنْذَارَ مَمَّةُ مِن رَبِي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَبِي جَعَلَهُ وَدُكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِي وطريقاً يُوَصِّلُهُ إليه. ٥٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبٍ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَثُفِخَ فِي الصُّورِ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا قُلْنَايٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نُنَّخِذُ فَحَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٩٠٥ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَنِفِرِينَ عَرْضًا ۞ ضُطَرِبُ ﴿ نُفِخَ إ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ وثُمُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ مُّورِ﴾ نَفْخَةَ البَعْثِ فَيْعَذِّبُهُ وعَذَابًا ثُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ وجَزَاءً ١٠- ﴿غِطَاءٍ ﴿ غِشَاءٍ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ غَلِيظٍ وسِتْرِ كَثِيفٍ ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَنفِرِينَ نُزُلًا ١٠٠٠ قُلُ هَلَ نُنَبِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ ١٠١ ﴿ زُلُا﴾ منزلاً أو ئىيئاً يتمتّعون بــه إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُم مِّن أَعْمَالًا اللَّهِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أُنَّهُمُ ١٠٥- ﴿وَرَبُكُ مَقَدَارِأُ دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمَّ أَنْبَعَ واعــتبارأ لِحُبُوطِ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَيٓإِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِۦ عمالِهم. ١٠٧٠ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَابِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا ۞ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمُ ٱلْفِرْدُوسِ أَعْلَى الْجَنَّةِ وأؤسطها وأفضلها لَّا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأُتَّخُذُوٓاْ ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ كَانَتْ لَهُمُّ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ (مِدَادًا) هوالمادَّةُ الَّتِي سَدُّا ﴿ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ إَجْعَلَ بَيْنَكُمْ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلَ أُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي رَقِيُ معلوماتِهِ وحِكْمَتِهِ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٥٥ اتُونِي زُبُرا لُحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبُلَأَن نَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ﴿ فَكُ قُلْ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفْرِغُ عَلَيْ فِ قِطْرًا إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّمِّ ثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَىٰهُكُمْ إِلَهُ وَكِدُّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ اللهُ فَمَا ٱسْطَلَعُوٓ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَلَعُواْ لَهُ ونَقْبَا ١٠ لِقَآءَرَيِّهِۦفَلْيَعۡمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشۡرِكَ بِعِبَادَةِ رَيِّهِۦٓأَحَدَا ۖ ٨٩-٨٣ ذو القرنين حاكم مؤمن بالله، والتمكين في الأرض للصالحين الأقوياء، والعقاب لا يكون إلا ١٠٦-٩١ الساعة وعلاماتها، وصور من يوم القيامة، وتهديد الكافرين بالعذاب وإبطال أعمالهم. بظلم وتعدِ، والأيمان بالآخرة ملاصق لكلُّ عمل وسبب للإكرام وحسن الجزاء. الجنة هي مأوى المؤمنين بالله وبالآخرة وخلودهم فيها. مناء ذي القرنين لسد يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة التي أخبر بها الأنبياء أقوامهم، وخروجهم عند اقتراب الساعة. [١٠٠-١٠٠] آيات الله تعالى عظيمة لا ينتهي نورها أبداً ولا تنتهي إرشاداتها، ورسول الله ﷺ بشر يوحي

مَذُكُوكاً

مسوى

بالأرض

e de

التَّفْصِيْلُ الموضوعي

٨٥ ﴿ فَأَتَّبُعُ سَيِّنًا ﴾ سلك طريقاً يُوَصِّلُهُ إلى المغرب. ٨٦- ﴿ فَغُرْبُ إ في عَيْنٍ المحسب رأي العين ﴿ حِنْقِ فَاتِ حَمَا و (الطّين الأسود) ﴿حُسْنَا﴾ هو الدُّغْوَةُ إلَى الحقُّ والْهُدَى. ٩٠- ﴿ سِنْ اللهُ ساتراً من اللِّبَاسِ والبِنَاءِ . ٩٣-﴿ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ جبلين عاليين. ٩٤- ﴿ يَأْجُونَ وَمُأْجُوجٌ ﴾ قبيلتين من ذرِّيَّة يافث بن نوح المال .٩٥- ﴿رَبُّمَّا﴾ حاجزاً حصيناً متيناً. ٩٦- ﴿ زُيْرَ لُفْكِيدٍ ﴾ قِطَعَهُ العظيمة ﴿الصَّدَفِينِ ﴿ جَانِبَي

الجَبَلَيْنِ. ﴿ فِظْ رُا ﴾ نُحَاساً مُذَاباً . ٩٧ -﴿يَظْهَرُوهُ ﴾ يَعْلُوا عَلَى

ظَهْرِهِ لارْتِفَاعِهِ. ﴿ فَقُبُ ﴿ خُرُقاً و ثَقْباً

all a

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



وَأَنذِرْهُمْ رِيوْمُ ٱلْخَسْرَةِ إِذْقَضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي النَّدامَة الشَّدِيدَة عَلَى وَ إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥ وَأُذَّكُرُ مَا فَاتَ ٤٣- ﴿ حِيرُطُ انِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَيِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ تَحْزَنِي. ٢٧-سَوِيًا﴾ طَريقاً مُسْتَقِيماً فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَصِدِيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَاتَحُمِلُهُ مَالُواْ يَكُمْ لِيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعَ مُنْجِياً مِنَ الضَّلالِ منكراً.٢٩-﴿كَانَ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ١٠٠ يَتَأْبَتِ ٤٤- ﴿عَصِيًّا ﴾ كَثِيرَ رِيَّا اللهِ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ لعِصْيَانِ. ٤٥. إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا مُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ﴿ وَلِيُّا ﴾ قَرِيناً تَلِيهِ الصّبيّة رَضِيعاً ريَلِيكَ فِي النَّارِ سَوِيًا ١ يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ لْمَهْدِصَبِيًّا ١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِنَابَ وَجَعَلَنِي بَارًا بِهَا مُحْسِناً عَصِيًّا ١٤ يَكَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ اجْتَنِبنِي وفَارِقْنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ مُكرماً. ٣٤-راً طُويلاً ٤٧ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتِي ٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَفِيًّا﴾ بَرًّا لطيفاً أو الله لِخَلْقِهِ بِقُولِهِ رحيماً مُكْرِماً. ٤٨-يَّاإِبْرُهِيمُ لَبِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ جَبَّارًا شَقِيًّا ١ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ يَشُكُون أو يتجادلون (شَقِيًّا) خائباً ضائع سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ٓ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَيَوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا آتُ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ قَوْل ٱلْحَقِّ بالباطل. ٣٥. لسَّعٰي.٥٠-﴿لِــُ منق ثناء حسناً وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى لَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ مَا كَانَ لِللهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِ سُبْحَنَهُ أهل كلُّ دِينِ ١٠٥ أَنْ يُحْدِثَهُ. ٣٨. أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِذَاقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ أَللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اللهُ واصْطَفَاهُ. مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ فَأُعَبُدُوهُ هَندَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ ومسا أَبْصَرَهُم. بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَسْمِعْ بِمِمْ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۞ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّيٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَيْلٍ مُّبِينٍ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُغَلِّصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبيًّا ١ العبودية لله وحده، وأول كلمة تكلم بها عيسى عليه السلام هي أنه عبد لله تعالى، ومريم عليها المختودية المنبطان للإنسان، والعبادة الله هي المختودية المنبطان للإنسان، والعبادة الله هي المختود السلام تقية نقية لا كما يزعم كفار اليهود.
عيسى عليه السلام بشر، واختلاف الناس من بعده عليه السلام، وخسارة المشركين يوم الدين. e de QQQ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَكَ بَافِي وَنَكَ يْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ أَلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نِجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ. مِن فِي ذَاتِهِ وصِفَتِهِ. ٦٨-مُنَاجِياً لَنَا. ٥٨ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ رِّحْمَلِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نِبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ (جِينًا) بَاركِينَ عَلَى ﴿ لَجْنَيْنَا ﴾ اصْطَفَينَ رُكَبهم لِشِدَّةِ الهَوْلِ. والْحْتَرْنَا للنُّبُوَّةِ. أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ ٦٥- (عِنيًا) عِضيًاناً، ﴿ فَكِنَّا ﴾ باكِينَ مِن و جَرَاءَةَ أُو فُجُوراً. وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَ رَبِّهِ عَمْرَضِيًّا ١٠٥٥ وَٱذْكُرُ فِيٱلْكِئنِ إِدْرِيسَ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فَورَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشِّيطِينَ ثُمَّ خَشْيَةِ اللهِ ٩٠ ٧ (صِلِتًا) دُخُولاً أو قَاسًاةً لِحَرُّهَا.٧١-إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ﴿خَلْفُ﴾ عَقِبُ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حُولَ جَهِنَّمُ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ ﴿وَارِدُهَا ﴾ بالمُرُورِعَلَى لمضراط الممدود شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِنِيًّا إِنَّ شُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ نَعْمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ عَلَيْهَا . ٧٣ - ﴿ خَيْرُ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَةِ مِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَاۤ إِذَالْنَالِيعَلَيْهِمُ هُمَّ أُولِي بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ تَقَامًا) منزلاً وسكناً أَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ مَجْلِساً ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًاوَبُكِيًّا ١ ٥٠ ٥ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَتُّمَامَّقَضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فِهَاجِثِيًّا ١٧٠ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْرَءَايَنُنَابِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُنّا﴾ مَتَاعاً مِنَ الفَرْش الثياب وغيرها لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ (٥) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْ لَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ رَمْنًا ﴾ مَنْظُراً وهَيْئَةً وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١ ﴿ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ ٧ (فَلِمَدُدُلُهُ) يُمْهِلُهُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءْ يَا ١ قُلُمَن بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعْدُهُ وَمَأْنِيًّا ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُلُهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ نَرَقًا﴾ مَرْجِعاً وعَاقِبَةً وَلَمُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرٌّ مَّكَانًا عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ١٠٥ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدًى ۗ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهِ مَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَٱلْبَيْقِيَنْتُٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرٌعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌمَّرَدًّا ﴿ إثبات البعث بعد الموت، وصورة من صور الحساب والمرور على الصراط يوم القيامة ، ونجاة صفات أنبياء الله ورسله عليهم السلام ، ومركب الأنبياء مركب عبادة ورحمة.
 ارتداد المجرمين عن عبادة الله واختلافهم من بعد أنبيائهم واتباعهم الشهوات، وتوبة المؤمنين وثباتهم على الحق وفوزهم بالجنة ، وضرورة الصبر على عبادة الله. Q TO التفضيل ٧٦-٧٣ التأرجح في عقول الكافرين بين الحق وبين شهواتهم، والله تعالى يمهل الكافرين إلى لحظة

الحساب، واقتناعهم بخسارتهم يوم القيامة، وفوز المؤمنين.

A DO



2000 لموضوعي

وافدين مكرمين

مِن شَنَاعَتِهِ.

٨٥-٨٨ دعوى المشركين بأطلة في نسب الولد لله سبحانه، وتنزيه الله عن الولد والشريك، ويوم القيامة كل الخلق آتي الرحمن عبداً، وكل يشكو همه وحيداً لا يلوي إلا على نجاة نفسه.

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأُسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقَٰذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَّذِ فِيهِ فألقيه واطرحيه فينهر فَأُعْبُدُ فِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل فِي ٱلْمَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَا مُ إِلْسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ لئيل. ﴿ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ يِّنِيَ لِتُرَبِّى بِمُرَاقَبَتِي أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالَا يَصُدَّنَّكَ عَلَيْكَ مَحَبَّنَةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آنَ إِذْتَمْشِي أَخْتَكَ او بِمَرْأَى مِنْي ٤٠ عَنَّهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبِعَ هُوَكُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ فَنَقُولُ هَلَأُدُلَّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَفَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُنْقَرَّ بنّ المِحَن تُخْلِيصاً بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُاْعَلَيْهَا عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونًا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا دسَالَتِي وإقَامَةِ حُجُّتِي فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ شُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَكُمُوسَىٰ ٤ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٤ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَانْنِيا يَكُمُوسَىٰ ١٩٠٥ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَحَيَّةُ تَشْعَىٰ ١٠٠٥ قَالَخُذْهَا فْرِي لاتَفْتُرَا فِي تبليغ فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُولًا لَّكِيَّا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ نَنّا ﴾ يعجَلَ علينا إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ لِنُرِيكَ لْعَلَّهُ وَيَتَذَكَّرُأُ وَيُغْشَىٰ ﴿ فَالْا رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا غَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ بزداد طغياناً وعُتُوً جُزأة ٥٠ ﴿ خَلْقَهُ مِنْءَ ايْنِتِنَا ٱلْكُبْرَى شَا ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَىٰ شَ<mark> قَالَ</mark> أَوْأَن يَطْغَيٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ صُورَتهُ اللائِقَة بِخَاصَتِهِ ﴿ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَنِي ٓ إِسْرَّةِ يلَ رَبِّ ٱشْرَحُ لِي صَدْرِي ١٥٥ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ١٥٥ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن ومَنْفَعَتِهِ. ﴿هَدَىٰ﴾ أَرْشَدَهُ إِلَى مَا يَصْلُحُ <u>وَلَاتُعَذِّ بَهُمُّ قَدْجِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِٱتَّبَعَ</u> لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَـٰرُونَ ٱلْمُدُكَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَآأَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ أَخِي إِنَّ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أَزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي لِنَّ كُنْ نُسَيِّحُكُ ومًا شَأْنُ الأُمَّم. وَتُولِّنَى اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كَثِيرًا اللهِ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا اللهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا اللهُ قَالَ قَدُ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى فَ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ ﴿ ١٦-٩
اختيار الله تعالى عبده موسى عليه السلام بالرسالة، والرب الخالق يستحق العبادة والصلاة. المه المعرض عليه السلام ورعاية الله له، وإرسال موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى Q DO والآخرة ضرورة من ضروريات العقل المستقيم للحساب والجزاء. ورعون مرده عن الطعيان. حوار وجواب بين موسى وهارون عليهما السلام وفرعون، وأدلة على وجود الله وأنه خالق كل ۲٤-۱۷ حوار ومؤانسة بين الله تعالى وموسى عليه السلام كليم الله، وتأييد موسى بالمعجزات.
 ۲۷-۱۷ تفهم موسى عليه السلام للرسالة وطلبات له من الله تعالى واستجابة وتذكير بالنعم.

10- ﴿ أَكُادُ أَخْتُمَا ﴾ أَقْرُبُ أَنْ أَسْتُرَهَا مِنْ نَفْسِي . ١٦-١٨- ﴿أَهُشُ بِهَا﴾ أخبط بها الشَّجَ لِيَتَسَاقَطَ الوَرَقُ. حَاجَاتُ ومَنَافِعُ تَشْعَى تَمْشِي بِسُرْعَةٍ وخِفّةِ ٢٠- ﴿ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴿ إِلَى جَنْبِكَ تَحْتَ العَضُدِ الأيْسَر ﴿ يَنْضَاءُ ﴾ لَهَا شُعَاءُ يَغْلِبُ شُعَاعَ الشَّمْسِ ﴿غَيْرِسُوءٍ عَيْرِدُاء بَرُص ونحوه ٢٤-

بَرَصِ ونحوه ٢٤٠٠ ﴿ طَنَقُ جاوز الحدّ في العُتُو و التّجبر ﴿

٢٩- (وَزِرُا) ظهيراً ومعيناً. ٣١-

﴿أَزْرِي﴾ ظهري أو

قائد.

Talk !

ette.

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَيِي فِي كِتَابِ للايضِلُ رَبِي وَلاينسَى (٥) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَسْعَىٰ وَجَدَ وأَحَسَّ في مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ الزُّورْجَامِّن نَّبَاتِ شَتَّى (٥٠ كُلُواْ اللهُ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَى اللهَ قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُنَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٥ هِمِنْهَا أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَاصَنَعُواْ وَتَلْتَقِم بِسُوْعَةٍ خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٠ وَلَقَدُ كَيْدُسَنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى ١٠٠ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا أُرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَّى فَأَلَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا قَالُوٓا عَامَتَا بِرَبِّ هَـُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ عَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ عَادَنَ وهُوَ اللهُ تَعالَى مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْنَا أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ عَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَ ﴾ أَيْدِيكُمُ ٧٦- ﴿ تَزَّكُ فَأُجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِغُنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ الشرك والكفر سُوكى ٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَ نَامِنَ ٥ فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَثَى اللَّهُ قَالَ لَهُم ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأُقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْتَحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَ امتَّابِرِ بِنَالِيَغْفِرَلْنَاخُطْيَنَا وَمَآأُكُرَهْتَنَا وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ شَ فَنْنَازِعُوۤ أَأْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُحْرِمًا النَّجُوك اللَّ قَالُوَ أَإِنْ هَاذَا نِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عُمُؤْمِنًا قَدْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَالِينَ فَأَجْمِعُواْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَى ٥ جَنَّتُ عَدْنِ كَيْدَكُمْ ثُمُّ أَثْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ اللهُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ١ متابعة الحوار بين موسى وهارون عليهما السلام وفرعون.
 معركة الحق والباطل، السحرة مع فرعون، وموسى عليه السلام ومعه الله تعالى، ومواجهة على أعين الخلق، وحجة الله عليهم. 19-01 أدب السحرة مع موسى عليه السلام وهو سبب هدايتهم، وغلبة الحق على الباطل.

V1-۷

إيمان السحرة برب العالمين، وأسرع الناس استجابةً للحق أعرفهم بخرافة الجاهلية، وثبات

فِراشاً . ﴿ شُبُلًا ﴾ طُرُة تَسْلُكُونَهَا مُخْتَلِفَةَ الصُفَاتِ والخَصَائِصَ ٥٨. (مَكَالُسُونَى) وَسَطاأً أو مُسْتَوِياً مِنَ الأَرْضِ

٥٢ – ﴿ لَّا يَعَنِينَ لُّ رَبِّي

عِيدِكُم. ٦٠- ﴿ فَجَمَعُ كِيْدُهُ مُخْرَتُهُ الَّذِينَ يَكِيدُ بهم ٦١-وَيُلِكُمُ دُعاةً عليهم

بالهلاك (فيسجنكم فَيَسْتَأْصِلَكُم ويُبِيدَكُم

اخْفَوُا التَّنَاجِي أَشَدُّ الإخفَاءِ ٦٤- ﴿ فَأَجِمُعُوا

كَنْدُهُ فَأَخْكُمُو سِخْرَكُم واغْزِمُوا

A TO

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ، خُوارٌ فَقَالُواْ هَنْدَآ إِلَاهُ كُمْ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آلِكَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا مُجَسِّداً، أي: أحمر سِرْليلاً بِهِم مِن مِصْرَ وَإِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِي هَ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا وَلَا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَاتَحَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ من ذَهَبٍ. ﴿ لَهُ بِجُنُودِهِ عَفْشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ كَصَوْتِ البَقَرِ٩٢-وَمَاهَدَىٰ ۞ يَسَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ء وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ حَمَلَكَ و اضْطَرُّكَ جَانِبَٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ٥ كُلُواْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ يُكُ فَمَاشَأَنُكُ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْ أُفِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٌّ ٥ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلَّوٓا ١ هُ أَلَّا تَتَّبِعَنِّ (ٱلْتُنَّ) مَاذَّةً صَمْغِيَّةً لخَطِيرُ ؟ . ٩٦. بَصُرْتُ ﴿ عَلِمْتُ وَمَن يَعْلِلُ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْهُوي ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ بالبَصِيرَةِ. ﴿ أَثُـرِ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلِحَاثُمُّ أَهُتَدَىٰ ۞ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَ<del>كَ عَن</del> إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرُقُبُ لرَّسُولِ الْثَر فَرَسِ قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ١٥ قَالَ هُمُ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ قَولِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرُتُ فَنَهُذُتُهَا﴾ ٱلْقَيْتُهَا فِي الحُلِيِّ المُذَابِ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَيَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۞ قَالَ فَإِنَّاقَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ لْسَامِرِيُّ ١ فَي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَ أَقَالُ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ بالثّبَاتِ عَلَى دِينِي يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعُدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ لا أمسك لنَنسِفَنَّهُ مَوْعِدًا لَن تُخلَفُهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ كَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي ٥ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وَفِي ٱلْيَرِ نَسَفًا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ١ ✓ ۷۹-۷۷ انتصار موسى عليه السلام على فرعون وقومه، ونجاة قوم موسى عليه السلام بلطف من الله تعالى.

 октал نداء إلى بني إسرائيل من الله تعالى وتعريفهم بالنعم.

 موعد موسى عليه السلام مع ربه و ميقات التوراة والتعاليم، وضلال قومه من بعده.

 حوار بين موسى المنافق وقومه، ونقض بني إسرائيل للعهود وعبادتهم العجل، وضلال السامري. عبادة بني إسرائيل للعجل، وحكمة هارون عليه السلام في عدم التفريق بين بني إسرائيل.
 محاورة بين موسى عليه السلام والسامري وعقابه له ووعده بعقاب الله الأخروي. الموضوعي

بَيْسًا ﴿ يَابِساً لاماءَ فِيهِ ولاطين. ﴿ لَا يَحْنَفُ دَرُكُ لاتَخْشَى إِدْرَاكاً ولَحَافاً أو تَبعَةً.

﴿ لَا تَحْشَىٰ ﴾ الغَرَقَ مِنَ الأَمَّامِ. ٧٨-(فَعَيْدِينَ عَلَاهُم وغَمَرَهُم. ٨٠-

حُلْوَةً كَالْعَسَل ﴿ٱلسَّلْوَىٰ﴾ الطَّاثِرَ

المَعْرُوفَ بالسمائي بي

أو وَقَعَ فِي الهَاوِيَةِ

أو شَدِيدَ الغَضَبِ. ﴿مُوْعِدِي﴾ وَعُدَكُم لِي

٨٧ (بِمُلْكِنًا) بِقُدْرَتِنَا وطَاقَتِنَا . ﴿ أُوزَارًا ﴾

أثقالا أوآثاما وتبعات

حُلِيٌ قِبْطِ مِصْرَ.

A TO

التفضيل

١٠٠- ﴿وَزُرًّا ﴾ عُقُوبَةً كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَ اَنَيْنَكَ مِن لَدُنَّا أقيلة على إغراضه ١٠٢ - ﴿زُرْقُ ﴾ زُرْقَ ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا العُيُونِ أوعُمْياً . أو عِطَاشاً. ١٠٣-نَ خَلِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا فَ يَوْمَ يُنفَخُ ﴿نَخَفَتُونَ كِتَسَارُونَ ويَتَهَامَسُونَ . ١٠٥-فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا ﴿ يَتَخَافَتُونَ ﴿يَنسِفُهَا ﴾ يَفْتَلِعُهَا يَنْنَهُمْ إِن لِبَثْتُمُ إِلَّاعَشْرًا ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ ويُفَتَّتُهَا ويُفَرِّقُهَا بالرّياج. ١٠٦-مُّثَلُّهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ ﴿قَاعًا ﴾ أرضاً مَلْسَاءَ ﴿ صَفْصَفًا ﴾ أرضاً فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا لَكُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَويَةً. ١٠٧-﴿عِوجُا﴾ انخفاضاً لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي ﴿أَمْتُكُا ﴾ ارتفاعاً. لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّاهُمْسَا ٱلْوُجُوهُ ۚ ذَلَّ النَّاسُ ﴿ يَوْمَيِدِ لَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُّؤُمِثُ فَلَا يَغَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا شَ وَكُذَالِكَ أَنزَلُناهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَا مُمْ ذِكْرًا اللَّهُ 11-191 أثر القرآن في حياة البشر أجمعين وتبشيره للمؤمنين وإنذاره للكافرين. صور من مشاهد الآخرة، وضآلة الدنيا وغرور أهلها، وصغار أهل الكفر وهوانهم عند ربهم ، ونجاة المؤمنين .

2000

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلرَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ١٠٠٠ وَلُقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ,عَنْرِمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهِ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَذُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ أَفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١٠٠ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادُمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّايِبْلَيْ اللَّهِ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَمُّمَاسُوْءَ اتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبَّهُ وَفَعُوى (١١) ثُمِّ ٱجْنَبُكُهُ رَبُّهُ وَفُنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهِ جَمِيعُا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَذُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُم مِّنِي هُدًى وقَـرَّبُهُ ١٢٤-فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى لِيِّنا وَمَنْ أَعْرِضُعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِمُ حَشِّرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ المَّا المَّا ١١٤ ] توجيه للرسول ﷺ بعدم التعجل بالقرآن، والقرآن وحي الله إلى محمد ﷺ وهو العلم ١٢٢-١١٥ نشأة البشرية، وعداوة الشيطان للإنسان، وتحذير آدم عليه السلام من إبليس اللعين.

**2000** بيان بأن الدنيا دار اختبار وامتحان، ونجاة المطيع شه تعالى، وخسارة الذي أعرض عن القرآن ومصبوء بدم القامة.

فَيُصِيبُكَ حَرُّها

يَزُولُ ولا يَفْنَى

حَالَفَ النَّهْيَ



أغفِلُوا فَلَمْ يُبِينُ لهم

بَالَهُم ؟ . ﴿ لِأَوْلِي

(لَكُانُ لِزَامًا) لكان

إهلاكهم عاجلا لازما (أَجَلُّ مُستَّى)

سيخ بحقد ريك

لِرَبُكُ ﴿ عَانَاتِي ٱلَّيْلِ

ساعاتِهِ ١٣١ ﴿ رَهْرَةُ

لَلْيَوْوَٱلدُّنْيَا﴾ زينَتَهَا

وبَهْجَتُهَا. ﴿لِنَفْتِنَهُمْ

بِهِ ﴾ لِنَجْعَلَهُ فِثْنَا

لَهُم وابْتِلاَءَ ١٣٣-

﴿ بِيِّنَةً ﴾ هِيَ القُرْ آنُ

المُعْجِزُ أو الآيات

نَفْتَضِحَ فِي الآخِرَةِ

المُتَفَصِيلُ المُتابِعِينِ عقاب دنبوي لمن أعرض عن الله وعقاب الآخرة أشد وأبقى . المحالة المرزق . المحافظة عليها، وعدم الاكتراث لمسألة الرزق . المُقصِيلُ المتفتاح الكافرين بالآيات على الرسول ﷺ، والفصل بين الخلائق يوم القيامة .

النبيناء النبيناء بِسْ أَللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ 💭 مَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِن رَّبِهِم تُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ هَلُهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُرِّمِّ أُلُّكُمْ أَفْتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُهُ تُبْصِرُونَ ٢ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ بَلْ قَالُوٓ ٱلْصَعَاثُ أَحَلَمِ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِئَايَةٍ كَمَآأَرُسِلَٱلْأُوَّلُونَ ٥) مَاءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ا وَمَآأَرُسَلْنَاقَبُلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمَّ فَسُتُلُوٓأَأَهُلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۖ أَثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ١ لَقَدَّأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

١٠-١ اقتراب يوم القيامة وغفلة البشر وإنكارهم للحساب والآخرة، وافتراءات الكافرين على رب العالمين باستحالة إرسال بشر، ونصرة الله لرسله، وتذكير لأهل مكة بعظمة كلام الله في

٩

ودنا. ۲-

تنزيله

أسروا النجوى

الَغُوا فِي إَخْفَاءِ

كلامهم. ٥

﴿ أَضْغَلَتُ أَحْلُكِمٍ ﴾

تَخَالِيطُ أَخَلاَم

رَآهَا فِي نَوْمِهِ ٨-

مُسَدًا الجسادا

و ذُوي جَسَدٍ



﴿ وَاهِنَّ فَاهِبُ ١٩ ﴿ لَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ يَكِلُون ولا يَتغْبَون لا يَسْكُنُونَ عَر نشاطهم التسييح والعبادة هم يُخيُونَ المَوْتَي ؟ A TOP

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا قُلْ إِنَّكُمَّا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا هَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكُ لِلرِّمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَهُم بِذِكُ لِلرِّمْ اللَّهِ مَايُنذَرُونَ ٥ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونَلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ هُمْ كَنفِرُونَ ( اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٧٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعُدُ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ وتُذهِشُهُم إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَهُ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ مِثْقَ الْحَبِّ كَةِ مِّنْ خَرْدُلِ أَنْيُنَ ابِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ويُؤَخُّرُونَ . ٤١-لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٠ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَثُهُمْ فَلا لِّلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَنَذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ مُنكِرُونَ ١٠٥٥ ٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ ومِن قَبْلُ وَكُنَّا يَسُنَهُزِءُونَ ١٠ قُلُ مَن يَكُلُؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ بِهِ-عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ-مَاهَندِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي يُنْصَرُونَ. ٱلرَّحْمَانُ بَلُهُمْ عَن ذِكْرِرَبِهِ م مُّعْرِضُونَ اللهُ أُمَّ أَنْتُمْ لَهَا عَكِمْفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۞ لْمُهُمْ ءَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ الْاِيسْتَطِيعُونَ نَصْرَ قَالَ لَقَدُكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُبِينِ فَ قَالُواً أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٢ أَن مُنَّعْنَا هَنَّوُلاءِ أَجِئْتَنَابِٱلْحُقِّ أَمُرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ٥٠ قَالَ بَل رَّبُّكُم رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُ مُوَّأَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاۤ أَفَهُمُ ٱلْعَلَامُونَ ٢ ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَامَكُم بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ (١٤٠٤) عدل الله تعالى، وغفلة البشر، وتأثرهم بالعقاب. ┰-١٦] جهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول ﷺ ووعد الله تعالى لهم بالعذاب. ١٠-١٨ إنزال التوراة على موسى وهارون عليهما السلام. الله تعالى المقتدر، والعباد مقهورون له، وعدم نصر الآلهة لمن كان يعبدها. 10-10 إبراهيم عليه السلام الرجل الكامل صاحب الحجة والبرهان، وحواره مع قومه.

المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينُ المُفْصِينَ المُفْرِقِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْصِينَ المُفْسِينَ المُ

دُفْعَةً يَسِيرَةً أو

نَصِيبٌ قليل ٤٧-﴿ٱلْقِسْطَ﴾ العَدْلَ.

أو ذَوَاتُ العَدْلِ

مِثْقَالَ حَبْسَةِ

وَزُنَ أَقَلُ شَيْءٍ

٤٩- ﴿مُشْفِقُونَ

خائفون حَذِرُونَ

وَجَعَلْنُهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمُ فِعُلَ فَجَعَلَهُ مُ مُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمْ مُ لَعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ وكِسَواً . ٦١- ﴿عَلَيْ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَ ٥ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾ ظاهراً بمرأى من الناس عَنبِدِينَ اللهِ وَلُوطًاءَ انْيُنْهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنُهُ مِن قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ مُيْقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ٥ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ ٥٥- ﴿ نُكِسُوا عَلَىٰ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّ بِثَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ رُهُ وسِهِمْ ﴾ رجعوا إلى الباطل والعنا فَسِقِينَ ١ وَأَدْخُلُنُهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ هَنذَابِ الْمُتِنَايَا إِبْرُهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمُ ٧٧- ﴿أَفِّ لَكُرُ﴾ كلمةُ تَضَجُّرٍ وكراهية وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّيْنَهُ هَاذَا فَسْ الْمُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُوٓ الإِلَىٰ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ نَفْسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى الأرض منتهيأ إلى ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِّا يَكْتِنَا ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمُ رُءُ وسِمِهُ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَنَوُلاَءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أُجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُردَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ َّفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُثُمْ شَيُّا وَلَا اللَّهُ عَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُثُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمُ ١ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا نَفُسُتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَانَيْنَا حُكُمَّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا يَعْقِلُونَ ١ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِنكُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيَّنْكَ أُ فَهَلُ أَنْتُمْ شَكِكُرُونَ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأُمُرِهِ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحُنْ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسْرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١ ١٨-٥١ البرهان الإبراهيمي على دناسة الكفر وغباء الكافرين، وانقلاب التفكير عند أهل الكفر ٧٥-٧٤ لوط عليه السلام وقومه، والعلم هو العلم النافع. ٢٧-٧٧ نوح عليه السلام وقومه، واستجابة الله تعالى دعاء أنبيائه. ٨-٧٨ آل داود الأنبياءُ الملوك ومعهم معجزات إلهية كبيرة وتسخير الله لهم مظاهر الكون. **OTIO** وعنادهم الشديد بالاستمرار على الباطل. نجاة إبراهيم عليه السلام، ونصرة الله تعالى لأنبيائه، وشريعة إبراهيم عليه السلام وذريته في

فَسَادٍ وفِعْلِ مَكْرُوهِ

الزَّرْعِ أو الكَرْمِ

عَمَلَ الدُّرُوعِ تُلْبَسُرُ

﴿ لِلُحْصِنَكُم





١٧- ﴿ ٱلصَّنبِينَ ﴾ وَكَنَالِكَ أَنْزَلْنَكُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُكِعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ مَكِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ عَبَدَة المَلاَئِكَةِ أُو اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ إِنَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الكَوَاكِب. ١٨-﴿يَسْجُدُلُهُ ۗ يَخْضَعُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ الْإِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ لْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَّى ويَنْقَادُ لإرادَتِــهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ الْمُرْتَرَأَتَ ٱللَّهُ وَلَا كِنَبِ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ -لِيُضِلُّ عَنسَبِيلٌ للَّهِ لَهُ وفِي تَعَالَى ﴿حَقَّ عَلَيْهِ﴾ يَسْجُدُلُهُ ومَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَ) ذَالِكَ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَا لَنَّاسِ لمُؤْمِنُونَ وسَائِرَ الكُفَّادِ. (ٱلْحَيِيمُ) وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ ومِن مُّكُرِمٍ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنْ أَصَابَتْهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ١٠ هِ هَا ذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ البَالِغُ نِهَايَةً فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَخْسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ ذَالِكَ هُو فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِعَتْ لَمُمْ ثِيابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مِن فَوْقِ رُءُوسِمٍ مُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَافِي بُطُونِهِمَ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَالضَّكُ لُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ ضَرُّهُۥ أَقُرُبُ مِن نَفْعِهِ عَلِينُسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيِنُسَ ٱلْعَشِيرُ ١ أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَنَكَاتَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيْحَكُونَ فِيهَامِنَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُد بِسَبَبِ إِلَى أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرٌ ١ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ ١ 10-17 بيان في أهل الأديان والحكم بينهم يوم القيامة، وخضوع المخلوقات لله سبحانه. 17-19 اختصام أهل الكفر وأهل الإيمان، ومصير أهل الكفر وجزاؤهم. ابراهين وأدلة إيمانية على خلق النفس البشرية وقدرة رب البرية ، والساعة واقعة لا محالة QQQ الم الضلالة والكبر وجدالهم بالباطل، وجزاؤهم يوم القيامة. مصير المؤمنين المتقين يوم القيامة، ونصر الله لرسوله محمد ﷺ. ٢٤-٢٢ مصير أهل الإيمان وجزاؤهم ونعيمهم في الجنة.

الويا لِعُنُقِهِ تَكَبُّراً ﴿خِزَى ﴾ ذُلَّ

حَرْفٍ ﴾ شكُّ وقلق وتَزَلْزُلِ فِي الدِّين

النَّاصِرُ ﴿ٱلْعَشِيرُ الصَاحِبُ المُعَاشِرُ ينصرُ اللهُ رسولَهُ

بحبل إلَى سَفْفِ

بَيْتِهِ ﴿ ثُمَّ لِيُفْطَعُ ﴾ ليَخْتَنِقْ بِهِ حَتَّم

صنيعُهُ بِنَفْسِهِ.



وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَ تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ رُهْبَانِ النَّصارَى ﴿ بِيَعٌ ﴾ كَنَائِسُ عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِمِّن لَقَدِينُ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن ئهم يُعجزوننا قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىّ ٱلْمَصِيرُ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمْكِ مَتْ إِنَّهُنَّيٌّ ﴾ قرأ الآيات ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مَّيِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ لمنزَّلة عليه ﴿ أَلْفَي ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوكَ ۗ ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ. الْقَى فِي قَلْبِ وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْرِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّكُوةَ وْلِيَائِهِ الشُّبَهَ فيم ٥ وَمَآأَرُسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلاّ إِذَا تَمَنَّى وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ أَلَقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي آمَنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ نُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ ثُلَقَ لِيَجْعَلَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَثُمُودُ ١٤٠ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ وَأُصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمُّلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ قُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ وَإِنَّ وَلِيَعْلَمُ أُخَذْتُهُمْ فَكُيْفَكَ الْأَنْكِيرِ ١٠٠ فَكُأْيِّن مِّن قَرْكِةٍ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ُهْلَكُنْهُا وَهِي ظَالِمَةُ فَهِيَخَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِلَى صِرَطِ وَبِئْرِمُّعَطَّ لَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِمِرْيَةٍمِّنْ هُ حَتَّى فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥ لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١ الله في خلقه في الإمهال ثم العقاب بما يشاء للكافرين.
 إرسال محمد على للعالمين، ومكافأة الطائمين المتقين، ومعاقبة المكذبين. 1-70 القتال مشروع في الإسلام لدفع الظلم ولإعلاء كلمة الله ولإقامة شرع الله في الأرض، ونصر الله لمن ينصر دين الإسلام. ٥٧-٥٢ سنةُ الله تعالى في إرسال الرسل وإنزال الحق من الآيات وهداية المؤمنين إلى صراط المادرين والمشركين وتنبيه للاعتبار بهم وبتدميرهم. مستقيم، وبيان لمصير المؤمنين والكافرين.

النصاري ﴿ صَلَوَاتٌ ﴾ كَنَائِسُ اليهود. (مَسَاجِدُ اللمسلمين. ٤٤-قَـوْمُ شُعَيبٍ عَلَيْهِ لِلْكَفِينَ أَمْهَلْتُهُم وأخْرتُ عُقُوبَتَهُم إنكاري عليهم فَكَثِيرٌ مِنَ القُرَء ساقِطَةٌ جدرانها على سُفُوفِهَ المُتَهَدِّمَةِ ﴿ قَصَّ

> **AND** التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ نِهِ لِللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَاهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ۗ وَكَذَّبُواْبِعَايَنتِنَافَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُمُّهِينٌ ٥ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِـ لُوٓاْ أَوْمَا تُواْ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ أَللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ فِي ٱلْأُمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّی مُسْتَقِيمِ 🖤 ٱلرَّزِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ وَإِنجَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ ﴿ وَغَضَا اللَّهُ مَعْكُمُ الْمُوفَاتِكُ اللَّهُ لَعَلِيمُ حَلِيثُ فَي ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمٌ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ نَصُرَتُ وُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ المُرْتَعْلَمُ أَنْ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ لَا لَعَ فُوَّتُ عَ فُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّتِ لَ فِي فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بُصِيرٌ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلَ بِهِ عَسُلُطُ نَا وَمَالِيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظَّالِمِينَ إِ اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَّ مَا كِدْعُوبَ مِن اللَّهُ عُوبَ مِن مِن نَصِيرٍ ۞ وَإِذَانُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَابَيِّنَاتٍ تَعُرِفُ فِي دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِيكَا دُونَ يَسْطُونَ أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلُ أَفَأَنْبِتَثُكُم بِشَرِّمِن مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ مُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْ الْمَصِيرُ ١ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ۞ ٥٧-٥٢ يوم القيامة هو يوم الفصل، فالذين آمنوا إلى جنات النعيم، وللكافرين عذاب أليم. ٨٥-١٦] الله خالق الكون ودلائل قدرته تعالى ، وإثبات للبعث والحساب. ed to ٨٥-٦٦] بيان بأن الهجرة في سبيل الله عمل عظيم، ومكافأة المهاجرين وجزاؤهم، وجواز دفع الظلم ٧٢-٦٧ تأبيد الله للنبي محمد ﷺ على غيره ونصرة الله في الدنيا والأخرة، وتوجيه للدعاة لتحمل والعدوان بالمثل، ونصرة الله للمظلومين في سبيله، وأدلة على قدرة الله تعالى على خلقه أعباء الدعوة، ونصرة الله لعباده المؤمنين، وإهلاك من خالف شرعه.

الجنَّة أو درجاتٍ رفيعةً فيها. ٦٠- 🎗 ﴿ثُمُّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ ظُلِمَ بِمُعَاوَدَةِ العِقَابِ. ٦١-

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ٓ إِكَ ٱلَّذِينَ ألله اعظمُوهُ ا تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْهِتَمَعُواْ لَهُ مَاعَرَفُوهُ. ٧٨ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْـهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدُرِهِ ۗ إِنَّ وعِبَادَتِهِ ونُصْرَتِهِ ٱللَّهَ لَقَوِئْ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمَّ وَإِلَى ٱللَّهِ ثُرِّجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَهُواُجْتَبُن كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولَكُ كُرُ فَنِعْمَ ٱلْمُولِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ المُؤرَّةُ المُؤمِّنُونِ الْمُؤمِّنُونِ الْمُؤمِّنِ الْمُؤمِّنِ الْمُؤمِّنِ الْمُؤمِّنِ الْمُؤمِّنِ الْمُؤمِّنِ بيان لضعف المشركين وشركائهم، وقوة الله وقدرته على خلقه، واصطفاء الله تعالى للرسل.
 ١٤٠٥ نداء للمؤمنين إلى الصراط المستقيم، جهاد وعبادة واستقامة على شرع الله وما جعل الله عليهم مشقة في الدين، والاستعانة بالله تعالى. **LOND** 

بِسُ أِللَّهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وسَعِدُوا ونَجَوْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ٢٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ خَشِعُونَ مَتَذَلَّلُو فَنعِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَيْ نائفون ساكنون ٣ أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ بِنَ القَوْلِ والفِعْلِ ٧ فَمَنِ ٱبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰيٓ إِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينٍ ١٠ ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أُحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمِّيَّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَادُ خَلَقْنَافَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّاعَنِٱلْخَلَّقِ غَفِلِينَ 🕸 QQQ المؤمنين المتقين واستحقاقهم الجنة بسببها .
 مراحل خلق الإنسان، وقهر الله للبشر في النشأة ثم بالموت ثم بالبعث يوم القيامة .
 ارشاد للخلق في عجيب صنعه تعالى في خلق السموات والأرض ونعمه تعالى عليهم . التفصيل

الموضوعي





خائفون.

**edic** 

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ ﴿ وَلُورَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَيْنِهِمْ أغتَصِمُ وأَمْتَنِعُ بِكَ وَمَاكَانَ مَعَهُ ومِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَاهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا يَعْمَهُونَ ١٠٥ وَلَقَدْ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ نزغاتهم ووساوسهم بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ وَمَايِنَضَرَّعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ أضلاكِهِم وكُفْرِهِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهَ قُل رَّبِ مِن وَرَآبِهِم إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوا لَذِي ٓ أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَىٰرَ الرُّشد أو يَتَحَبَّرُونَ ٧٦- ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُوا ﴾ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَاتَجْعَكُنِي فِ ٱلْقَوْمِ وَٱلْأُفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُ فِٱلْأَرْضِ فَمَا خَضَعُوا وأَظْهَرُوا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا ال وَ إِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ المَسْكَنَةَ . ﴿ مَا يُضَرَّعُونَ ﴾ لا يَتَذَلُّلُونَ لَا ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (١) لَيْلِوَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ اللَّهِ الْوَامِثُلَ مَاقَالُ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ ٧٧-كالمحون ا ﴿مُثِلِسُونَ ﴾ مُتَحَيِّرُون عابِسُونَ أومُتَقَلِّصُو وَقُلِرَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِذَامِتْنَاوَكُنَّاثُرَابَاوَعِظَكُمَّاأَءِنَّا آيسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْر . الشفاه عن الأسناد ٧٩ ﴿ ذَرّاً كُرُ ﴾ خلَقَكُم رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ (١٠) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدُوْعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنذَامِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا مِنْ أثر الحرق وبثُّكُم بالتَّناسُلِ ٨٨ المُلكُونُ هو المُلكُ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلّ إِنَّهَا كُلِمَةً إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن الواسع العظيم ﴿ هُوَ هُوَقَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ فَإِذَا نُفِحَ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلَا تَذَكُّرُونَ أَيْجِيرُ ﴾ يُغِيثُ ويَحْمِي مَنْ يَشَاءُ ويَمْنَعُ ﴿ فِي ٱلصُّورِ فَالْاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ نِوْكَلَيْسَاءَلُونَ ٥٠ قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم ا يُجَارُعَلَيْهِ ﴾ لايُغاث أحدُ منه ولا يُمْنَع فَمَن تَقَلَتُ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَيْ إِلَى هُمُ أُلُمُفَلِحُوبَ إِنَا وَمَنَ (١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ عِ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْفُسَهُمْ فِجَهَنَّمَ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن خَالِدُونَ إِنَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٩٢-٧٨ البراهين الإلهية لحق الله على خلقه، والبرهان على وحدة الله تعالى وقدرته. **Q**000 ٧٧-٦٢ بيان بأن حال الرخاء لا يناسب المشركين المنكرين لفضل الله تعالى، أولئك الذين يفقدون ٩٨-٩٢ كلام النبوة أثناء تأدية الرسالة، والأسلوب الحسن هو الأسلوب النبوي، وتوجيه لاعتزال

٨٩- ﴿ فَأَنَّى نُسْحَرُونَ ﴾ فكيف تُخْدَعُون عن توحيده؟.

all a التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

الصبر عند الشدائد الخاسرون بالعقاب. ٩٢-٧٨ تذكير الله تعالى عباده بأفضاله ونعمه عليهم في كل شيء، وإنكار الكافرين لآبات الله، وأدلة على وجود الله تعالى ونفي الله كاء عنه سبحانه.

على وجود الله تعالى ونفى الشركاء عنه سبحانه.

الظالمين والاستعاذة بالله من شركل ذي شر. [1-11] صورة احتضار الكفار وخسارتهم عند الموت، وانقطاع الأنساب يوم القيامة.

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمُ الرّحْمَ الرّحْمُ الْ ٱلمَّ تَكُنْءَ ايَنتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ فَأَلُواْ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَاوَكُنَّاقَوْمَاضَآلِينَ ۞ رَبَّنَا سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَكُهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَنتِ بَيِّنَنْتِ لَعَلَّكُمْ نُذَكُّرُونَ إِنَّ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجِلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَثُواْ فِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا بِهِمَارَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الزَّافِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ سِخْرِتًا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنهُمْ تَضْحَكُونَ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ قَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَااً وَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ﴿ فَالْوَاٰلِيثَنَا يُومًا أُوْبِعُضَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهْدَةً أَبِدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ يَوْمِ فَسُّكَ لِٱلْعَآدِينَ إِنَّ قَكَ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لُوَأَنَّكُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِيثًا وَأَنَّكُمْ رَّحِيثُ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَكَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ تِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ إِنَّ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ﴿ وَمَدْرَقُ ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ ربِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ رعِندَ رَبِّخِ ا إِنَّـهُ وَلَا يُفْلِحُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهُدَأُرْبِعَ شَهُندَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ] إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ( سُورَةً النَّبُونِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ٥ ٣-١ حد الزنى، وقيمة الزناة في المجتمع المسلم.
 ١-٥ حد القذف في الإسلام وحرمة قذف المحصنات.
 ١٠-١ حرمة قذف الزوجات، وحكم اللعان وشرعه، وفضل الله على المؤمنين وتوبته تعالى عليهم.

e de

عَلَيْنَا وملَكَتُنا

عَنِ العَبَثِ.

التَّضيّلُ تمني باطل بالرجوع إلى الدنيا واعتراف بالانحراف في الحياة الدنيا، وتبكيت لهم السخريتهم من المؤمنين، وفوز المؤمنين. التَّضيّلُ غاية الحياة البشرية، وتعظيم الله وتوحيده، والدعاء المستمر لله تعالى بالمغفرة والرحمة.

٩

زَجَبْنَا أَحْكَامَهَ

جِدِ إذا كان حرا

يَقْذِفُونَ العَفِيفَاتِ

عَنْهَا العُقُوبَةَ

١١- ﴿إِلْإِفْكِ ﴾ أَقْبَعِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَانَ وَمَن يَتَّبِعُ الْمُطُورِتِ ٱلشَّيطُن وَمَن يَتَّبِعُ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُورُ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ الكذب وأفخشه خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ خَيْرٌ لَكُو لِكُلِّ أُمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك ﴿عُصْبَةٌ نِنكُرُ جَمَاعَةً مِـلْـكُم ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَكِي مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبْدَا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُنزَكِي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ١٥ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَوَلَّكَ كِبْرَهُ ﴾ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ١٥٥ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٠ لَوْلَا وهوعبد الله بن أبي بن سلول وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أَوْلِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِ كَ ١٤- ﴿أَفَضَتُرْفِيهِ﴾ سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيْعَ فُواْ وَلْيَصَّفَحُوٓاْ أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ خُضْتُم فِيهِ مِـن عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ١٥ وَلَوْلَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، حَدِيثِ الإِفْكِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَكَفِلَتِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ١٥- ﴿ تَحْسَبُونَهُ، حَيِّنًا﴾ تظنُّونه سهلاً ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الا تَبِعَة له. ١٦ وَتَعْسَبُونَهُ وَهَيِّنًا وَهُوَعِنداً لللهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿مُنْبِحُنكُ﴾ تعجُد من شناعة هذ قُلْتُه مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَنذَا سُبْحَننكَ هَنذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ا يَوْمَبِدِيُوفِي مُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الإفك. ﴿ يُتَرُّ ا يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأْبَدًا إِن كُنكُم مُّ وُمِنِينَ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ كَذِبُ يُحَيِّر سامعه وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَٱلطَّيِّبَنَ ۗ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَونَ الطَّيِّبَنَ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُ وب يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ٥ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيْرُ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الـ-١١ حرمة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وطلب الشهادة بأربعة رجال صادقين على الزنا، وإلا فعقوبة المدعي حد القذف. [٢٠-١٩ تعظيم حرمة أعراض المسلمين وحرمة الخوض فيها، وعاقبة من ينشر الفاحشة. ٢٢-٢١ تحريم اتباع الشيطان، وبيان بأن النفس المؤمنة نفس فيها الخبر دائماً. حرمة القذف، ووضاعة المتكلم في أعراض المؤمنين وعقابه في الآخرة، والكفاءة في الزواج، واختيار الزوجة الصالحة المؤمنة.

2000

لفظاعته.

دَنَسِ الذُّنُوبِ ٢٢

العَفَائِفَ، ومِثْلُهُنّ

المُحْصَنُونَ . ٢٥

(دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ جَزَاءَهُمُ الثَّابِثُ لَهُم

بالعَدْلِ. ٢٧

2000

وأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمُ إِن فَإِن لَّمْ يَجِ دُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَّ لَكُمْ وَإِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَوَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ (اللهُ قِيلَلَكُمْ أُرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهُ ع عَلِيمٌ ١ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ يَطْلُبُونَ عَقْدَ المُكَاتَبَةِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْ كُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ فِيهَامَتَنَّهُ لَّكُوْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُنَّمُونَ 🕲 عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنْ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوةِ ذَ لِكَ أَزْكُىٰ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِجِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ٱلدَّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ قُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يَغْضُضْنَ مِنَ أَبْصُنْ رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِّينَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَاينتِ مُبيِّننتٍ وَمَثلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنُهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٠٠ ١ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَلَا يُبَادِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْأَبُكَآبِهِ كَ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ كَ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مِّبُنَرَكَ قِزَيْتُونَةٍ أَوُ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوُينِيٓ إَخُوَاتِهِنَّ أَوُينسٓ آبِهِنَّ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَازُّ ٱۊؙڡؘامَلَكَتْ أَيْمَنْنُهُنَّ أُوِٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ نُّورُّعَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ الْمُرْتِ ُلرِّجَالِ أُوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّ وَيُذَكَرَفِهَا ٱسْمُهُ مُشَيِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُفْلِحُونَ ۞ الزواج فطرة ربانية والترغيب فيه، والاستعفاف فيمن فقد أسباب الزواج، وتحذير من **2000**  ۲۷-۲۷ الرجوع بعد الاستئذان أزكى في الإسلام ولا خير في الإحراج، وجواز دخول البيوت التي ٣٨-٣٥ الله منور السموات والأرض، ونوره سبب كل صلاح في الوجود، ومن صفات المؤمنين -٣١-٣٠ أداب عامة لحفظ العرض والعورات ولحماية الأسرة وصيانة المجتمع، وتربية الأطفال على

وما حواليها). (لِمُولَنِهِنَّ) لازواجهنَ ( (مُنَّابِهِنَّ) المختصات بِهِسَّ بالصَّحْبَة أو (

الخدمة « ازلي الإربية » الخدمة « ازلي الإربية » أصحاب الحاجة إلى

لنساء ﴿لَرْيَظُهُرُواْ﴾

لم يبلغواحَدُ الشُّهوة

لتَّفْصِيْلُ لوضوعِي

رِجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِإَثْرِكِ ٱلْأَبْصَرِ ١ او بِتَوَسَّع. ٣٩. ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰۤ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ من الأرض متَّسِع مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَكَفُرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَقَدُأُنزَلْنَآءَايَنتٍ مُّبَيِّنَتٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظُّمْ عَانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا ﴿يَغْشَنْهُ ﴾ يَعْلُو وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ وَيَقُولُونَ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفُوفَ مُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ غَيْمٌ يَحْجُبُ أَنْوَارَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطْعُنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمُوجٌ مِّن ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ صَنَّفَتُنِ ﴾ باسِطَاتِ فَوْقِهِ عِسَحَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ وَلَوْ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحُقُّ يَكُذُيرِكُهُ أَوْمَن لَرِيجُعُلِ ٱللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَالَهُ وِمِن نُورٍ ۞ أَلَمُ تَرَأَنَّ يَسُوقُهُ بِرِفْقِ إِلَى حَيْثُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدُّ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وبَلْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢ مُجْتَمِعاً بَعْضُهُ فَوْقَ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلَّكُ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ۞ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي من فُتُوقِهِ ومَخَارِجِهِ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكُامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَيْ إِنَّ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهِدَأَيْمَنِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل خِلَالِهِ ، وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُ قِهِ عِيَدُهُ ثُ بِٱلْأَبْصَىٰ رِ لَانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِمِاتَعُمَلُونَ ٥ 🕬 🖚 - المؤمنون مستمرون بالتسبيح والعبادة لله غير ملتفتين إلى الدنيا إلا بقدر الاحتياج. تابع الليل والنهار عبرة للخلق، واختلاف أنواع خلق الله تعالى. عبان بأن طاعة الله ورسوله هي الإيمان الأول، وعدم التحاكم إلى غير الله تعالى، ومقارنة بين 1٠-٣٩ حياة الكفار ظلمات في ظلمات، وأعمالهم لا تنفعهم لكفرهم ولو كانت خيراً.

المؤمنين الصادقين والمنافقين.

بلا نِهَايَةِ لِمَا يُعْطِ

﴿فِيعَةِ ﴾ في موض

٠٤- ﴿ يَحْرِلُجِي

عَمِيقٍ كَثِيرِ المَاءِ

السَّمَاءِ. ٤١

أُجْنِحَتهنَّ فِي الهَوا

بغض. ﴿ٱلْوُدْتُ

المَطَرِ. ﴿مِنْ خِلَالِهِ

بَرْقِهِ وَلَمَعَانِهِ.

آياتُ الله في الكون وتسبيح المخلوقات لله تعالى، والإعجاز الإلهي في كل مخلوقاته.

لنهم مُجتَهدِينَ

في الحَلْفِ بِأَغْلَظِهَا

عَرُوفَةً ﴾ طَاعَتُكُ

طَاعَةً مَعْرُوفَةً

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ أمِرَ بِهِ مِنَ التَّبْلِيهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَكُذُلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَوَاللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ أمِرْتُم به مِ عَلِيثُم حَكِيثٌ ٥ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ الطَّاعَة وِالانْقِيَادِ. نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ فَائِتِينَ مِن عَذَابِنَ غَيْرَمُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ بَ وَاللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّاهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ كَمُمْ مَّفَالِحَهُ ﴿ مِمَّا فِي تَصَرُّ فِكُم وَكَالَةً أُو سَمِيعٌ عَلِيهٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي لي الدُّخُوا حَرِّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَن تَأَكُلُواْ شَيْئًا وَمَن كَفَرِيَعُ دَذَالِكَ فَأَوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥ للاَ اسْتِئْذَانِ. مِنْ بُيُوتِكُمْ أُوبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أُوبُيُوتِ أُمَّ هَايَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ الوَّبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَ إَعْمَامِكُمْ أُوْبُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُولِيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخَلْمَ مِنكُمْ إِلَّا أَوْبُيُوتِ حَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَنكُمْ الْخِلْمَ مِنكُمْ الْحِكُمُ أَوْمُكَا مَلَكَتُم مَّفَا يَحَهُ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِوجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ﴿ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴾ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ ﴾ ﴿ يَحِيَّـةً مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ بَعْضِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ لَا يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ 📭 🗗 طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله تعالى، وطاعة الرسول هداية ورشاد. ٨٥-١٦ آداب الاستئذان، وآداب دخول البيوت، ورخص للأعمى والأعرج والمريض في التماس ٥٥-٥٥ التمكين في الأرض للمتقين الذين يتبعون دين الإسلام ويقيمون شعائر الله. آداب الاستئذان داخل البيوت، وتربية الأطفال على الآداب الشرعية، ورخصة للنساء الكبيرات حاجاتهم ضمن حدود الآداب الشرعية، وتشريع السلام . العفيفات، وجواز دخول بعض البيوت عند وجود آداب واستثناس

﴿مَا خِيلَتُهُ ﴾



تَذْرِيجاً فِي خُفْيَةٍ ﴿لِوَاذًا﴾ يَسْتَتِرُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ فِي الخُرُوجِ ﴿ يُخَالِقُونَ ﴾

بَلَاءُ فِي الدُّنْيَا. شُوْرَةُ الفُرْفَ انْ

الحَقُّ والبَّاطِل





بعثاً بل ينكرونه مَا يَهْوَاهُ.

2000

﴿قُرُونًا﴾ أمّماً ٣٩

﴿ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ حجارةً مِنَ السَّما

مُهْلِكَةً ﴿ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴾ لا يتوقَّهُ

التَّفْضِيْلُ الموضوعِي

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُ لُونَ ٱلنَّفْسَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ٥ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ تُعَالَى عَنْ جَ الَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ اللَّهُ يَلْقَ مِنْ أُجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ النَّقَائِصِ ﴿ بِعَمْدِهِ مُثْنِياً عليه بأوص أَثَامًا ۞ يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ عَلَىٱلْحَيِّٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِةِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ الكمال ٥٩ ﴿أَنَّ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا عِبَادِهِ عَنِيرًا ۞ ٱلَّذِي خُلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَابَيْنَهُمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ تَعَالَم فَأُوْلَكَمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَّكُلْ بِهِ عَ تَبَاعُداً عَن الإيمَا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ وَيَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحُمُنِ قَالُواْ وَمَاٱلرَّحْ كَنُ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَنُّ وَا بِٱللَّغْوِ نَسَّجُدُلِمَاتَأَمُّرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ مَنُّ واُكِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْبِ َايَاتِ رَبِّهِمْ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ مَنَازِلَ لِلكَواكِ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوٓ أَرَادَ ﴿خِلْنَهُ ﴾ يَخُلُهُ هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَجُنَوُنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ ووقاد وتسواضع صَكِبُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ١٠٠٠ حَلِدِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مُسُجَّدًا وَقِيَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ الأزماً أو مُمْتَدًا فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠ قُلُ مَايَعُ بَوُا بِكُرُ رَبِّ رَبَّنَاٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا لَمْ يُضَيِّفُ لُوْلا دُعَا وُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بْتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١ ۞ إِنَّهَاسَآءَتْمُسْتَقَرَّاوَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآأَنفَقُواْ المُولِعُ الشِّعَ إِنَّ السَّاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّ ثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞ ٦٢-٥٦ رسولُ الله على البشير النذير، المتوكل على الله، المؤيد من الله، وبيان في خلق السموات والأرض بنظام عجيب كما ترون، وجعل الليل والنهار بصنعته البديعة لعباته تّعالى. ٧٧-١٣ عباد الله المؤمنون، المتبعون لآيات الله، الراغبون إليه، المكرمون عند الله. ٧٧-٦٣ صفات عباد الله المؤمنين المتخلقين بصفات عباد الرحمن ومصيرهم في الآخرة وأجرهم

alle s



رُؤُسِاؤُهُ

ومُقَدِّمُوهُم

لِنِعْمَتِي.



بقُوَّتِهِ وعَظَمَتِ ٤٥- ﴿ثَلْقَفُ تَبْتَلِعُ بسُرْعَةِ. يَأْفِكُونَ ﴾ مَـــ يَقْلِبُونَهُ عَرَ وجهه بالتمويه ٥٠- ﴿لَاضَيْرُ ﴾ ضَرَرَ عَلَيْنَا فِيهُ يُصِيبُنَا ٥٢- ﴿ إِنَّكُمْ مُثَبَعُونَ ﴾ يَشْبِعُكُ فِرْعَوْنَ وجُنُودُهُ ٥٣- ﴿ خَلَيْرِينَ جامعين للجيش

لِيَتْبَعُوهُم. ٥٤ قَلِيلَةً بِالنَّسْبَةِ

اِلَيْنَا . ٥٦ -﴿خَذِرُونَ ﴾ مُختَرزُونَ أو

مُتَأَهِّبُونَ بِالسَّلا ٦٠ ﴿ مُشْرِفِينَ

دَاخِلِينَ فِي وَقَٰمَ الشُّرُوقِ.

e de التَّفْصِيْلُ الموضوعي



QQQ

الموضوعي



ثَمَرُهَا الَّـذِي

يَــؤُولُ إِلَــٰـِ الطنة ﴿هَضِيمٌ ﴾ رُطَبُ

نَضِيجُ أَوْ مُتَدَلَّ لِكَفْرَتِهِ. ١٤٩٠

حاذِقِينَ بِنَحْتِ أومُتَجَبِّرينَ ١٥٣

﴿ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ

المَغْلُوبِينَ عَلَ عَقُولِهِم بِكَثْرُ

**LOND** 

التفضيل الموضوعي



الخَلِيقَةَ والأُمَهَ المَاضِينَ . ١٨٥ ﴿ ٱلْمُسْحَرِينَ

المَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِم بِكَثْ السُّخرِ. ١٨٧-

﴿ٱلظُّلِّهِ ﴾ سحابة

المطَرَثْهُمْ ناداً

كُتُب الرُّسُ

السَّابِقِينَ . ٢٠٢

أخبرني.

**OND** 



واستكباراً عن الإيمان بها. ١٦-﴿مَنطِقَٱلطَّيْرِ﴾ فَهُمَ

أغراضه كلهامن أصواته ١٧- ﴿فَهُمُ وُزِعُونَ ﴾ يجمعون

ثم يسافرون ١١- ﴿ لَا يَعْطِمُنَّكُمْ يكسِرَنْك يهلكنُّكم. ١٩-

أَوْزِعْنِي ۗ أَلْهِمْنِي بِسُلْطَانٍ شَبِينٍ

بِحِجَّةٍ تُبَيِّنُ عُذْرَهُ فِي غيبته

e de التَّفْضِيْلُ الموضوعِي

السلام، وكفر فرعون وقومه بهذه الآيات وجحدهم لها

بَيْنة هادية .

﴿ تَصَطَلُونَ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَنْنِ عَ ٱللَّهُ خَيْرُمِّمَّا إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُّهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن ءَاتَنْكُمُ بَلْأَنْتُم بِهَدِيَّتِكُونَ فَقْرَحُونَ ١ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِحُنُودِلًا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَغِرُونَ ١٠ قَالَ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ نُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ 🚳 قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَا تُغْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ عَلَيْهِ لَقُوِيُّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١٠ هُ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ أَنْهُ اللَّهِ الْحِكْتَ بِي هَندًا بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ وَقَالَ هَنذَا أومُنْقَادِينَ فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ <mark>۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا</mark> مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيٓ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُومَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشُكُرُ ﴿نَتْهَدُونِ تَحْضُرُون أو تُشِيرُوا عَلَمٍ ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ ومِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وبِسْمِ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١ فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ نَنظُرُ أَنْهَٰ نَدِى ٓ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أضحاب نجدة وبَلاَءٍ فِي الحَرْدِ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّىٰ أَهَاكَذَاعَ شُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ تَشْهَدُونِ ١ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْكَةً فِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ٢ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ ٢٨-٢٠ متابعة قصة الهدهد مع بلقيس ملكة سبأ، وبيان للأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله.
 ٣٧-٢٩ مشاورة ملكة سبأ قومها، وكانت امرأة عاقلة راشدة، ودليل على مبدأ المشورة. قصار عرش بلقيس، وشكر سليمان عليه السلام الله تعالى على نعمه، ودخول بلقيس في الإسلام، ودليل على أن بلقيس كانت امرأة عاقلة وسريعة الاستجابة للحق.





فِٱلْآخِرَةِ اللَّحْامَلُ واسْتَخْكَمَ عِلْمُهُم بِأَخْوَالِهَا وهو تَهَكُمُ بِهِم

وهو مهجم بهم ا لِفَرْطِ جَهْلِهِم بِهَا. ﴿عَشُونَ﴾ عُمْيُ البصائر عن مُدُيُ البصائر عن

دلائلها البيئنة. ٦٨- ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ أكاذيبُهُم المُسَطَّرَةُ فِي

کتُسِهِم. ۷۰-کُتُسِهِم . ۷۰-«ضَيْق» حَسرَج

وضِيكِ صَدْدٍ. ۷۲- ﴿رَدِفَ لَكُمُ﴾

لَجِقَكُم ووصل إليكم . ٧٤- ﴿مَا

الكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ الما تُخفِي وتَسْتُرُ

مِنَ الأَسْرَادِ ٧٥-﴿غَالِمِهُۥ شَــيْء

يَغِيبُ ويَخُفَى عَنِ الخَلْقِ.

القفشيل الموضوعي

The Market To

TAE A





جَاةُ . ٢٣-﴿أَمَّا

يُصْدِرُ ٱلرِّعَاءُ ﴾

مواشيهم عن الماء

الــُوشــدِ. ١٩-﴿يَطِشَ﴾ ياخُذَ بِقُوَّةِ وعُنْفِ. ٢٠-

فِي المَشْيِ ﴿ إِنَّ الْمَالُمُ وَجُوهَ القَوْمِ الْمَالُمُ الْمُؤْمِ الْمَالُمُ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمِنْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

بِكَ ﴾ يَتَشَاوَرُونَ فِي شَأْنِكَ.

الله عَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِنجَانِبِ اللهِ عَالَسَ مِنجَانِبِ ُلْطُورِ نَاراً قَالَ لِأَهْ لِهِ أَمْكُثُوٓ أَ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِيٓ ءَاتِيكُم نارُ بلا لهبٍ. مِّنْهُ الْحَكَبْرِأُوْجَاذُوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصُطَلُونَ اللُّهُ عَلَمَّا أَتَهُ انُودِي مِن شَيطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَىۤ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ ۖ رَبُّ مَآنٌّ ﴾ حَيَّةً خفيفةً في سرعة حركتها. لْعَكَمِينَ ٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَازُّكُانُّهَا (لَوْيُعَقِبُ لَم يرجع على عقبه جَآنٌ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَهُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ أولَم يَلْتَفِتْ . ٣٢-(جَيكُ ﴿ فَنْحَة القميص حَيْثُ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ١ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ يُذخَلُ الرَّأْسُ. غَيْرِسُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ ﴿يَضَاءَ ﴾ لَهَا شُعَاعُ يَغْلِبُ شُعَاءَ الشَّمْس ﴿غَيْرِسُووِ﴾ بُرْهَانَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْ<u>نَ</u> وَمَلَإِيْفِ<sup>ج</sup>َ إِنَّهُمْ كَاثُواْ غَيْر دَاءِ بَرَص قَوْمَا فَكْسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ ٱلرَّقِبِ ﴿ ضُمَّ يدك أَن يَقُتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَـَانًا اليمني إلى صدرك يذهب عنك الخوف فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ من الحيَّة. ٣٤-﴿ رِدْءً ا عُوْناً ٣٥ -قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَ لُ لُكُمَا سُلْطَنَا فَلا ﴿سَنَنُدُ عَضُدَكَ﴾ سنقويك ونعينك بَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَايَنِينَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ أو تسلطاً وغلبة ٣٢-٢٩ رجوع موسى عليه السلام إلى مصر، وتكليم الله تعالى له وتأييده بالآيات والمعجزات eggs. والبينات، واعتصام فرعون باستكباره وإغراقه هو وقومه في البحر، وإنزال الله تعالى التوراة وتعليقه بدعوه فرعون إلى طباد الله وتو بيسان المعقاب، وتأييد الله له بإرسال أخاه هارون عليه السلام من العقاب، وتأييد الله له بإرسال أخاه هارون عليه السلام التَّفْصِيْلُ الموضوعِي على موسى عليه السلام رحمة للناس ولتنير بصائرهم.

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَلِذَآ إِلَّاسِحْرُ إلَى الله كَذِباً. ٣٨-مُّفُتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَقَالَ ﴿ صَرْحًا ﴾ قَصْراً أو بِنَاءً عَالِياً مَكْشُوفاً مُوسَىٰ رَبِي ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِاللَّهُ دَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ ٠٤- ﴿فَنَسَذَتَهُمْ فِي ٱلْيَةِ ﴾ ٱلْقَيْنَاهُم و الُهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّنِلِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أغْرَقْنَاهُم فِي البَحْرِ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنَ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ ٤١- ﴿أَبِمُّهُ ﴾ قادةً في الضلال. ٤٢ لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أُطَّلِعُ إِلَىٰ ﴿لَعْنَكَةً ﴾ طرداً إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ وإبعاداً عن الرحمة مِنَ ٱلْمُقَبُّوجِينَ هُوَوَجُنُودُهُ. فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا المبعدين أو لمشؤهين فِي لَا يُرْجَعُونَ ٥ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي لخِلْقَةِ. ٤٣-ٱلْيَرِّ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ﴾ الأمم الماضية وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ المكذُّبة. ﴿بَصَايِرُ لَايْنُصَرُونِ ٥ وَأَتْبَعْنَكُهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعَنَكَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١ وَلَقَدْءَ الْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَآأَهُلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَكَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ نَ المواجهة بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون، ودعوة موسى عليه السلام فرعون بالآيات

20 (VQ التفضيل

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأُمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ٥ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّوَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ ٱلصُّلورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيْكِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَاقَدُّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظُنهُ رَا وَقَالُوٓ اْإِنَّا بِكُلِّ كُنفِرُونَ ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكِنَابِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَا هَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصْلٌ مِمَّنِ ٱتَّبِعَ هُونِهُ بِغَيْرِ هُدِّى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥ العبر والدروس من قصة نبي الله موسى عليه السلام، ودليل على صدق محمد ﷺ لإخباره بالمغيبات التي لا يعلمها إلا الله تعالى .

المغيبات التي لا يعلمها إلا الله تعالى .

المتكبار المشركين واتباعهم أهواءهم، وعدم استجابتهم لهداية القرآن .

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١٠ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَيُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسُلِمِينَ ن أُولَيِك يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَٰنَهُمُ يُنفِقُونَ ١٠ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لشَّتْمَ من الكفَّار لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ١١٥ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمْ بِٱلْمُهَتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓ أَإِن نعارضكم بالشت نَّتَبِعِ ٱلْهُدُي مَعَكَ نُنَحَظُفُ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لُهُمَ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْمَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَ آفَئِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْتُسُكُن مِّنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَثُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

سَلَمُ عَلَيْكُمْ

المان بعض أهل الكتاب و الثناء عليهم ومضاعفة أجرهم، و بيان بأن الهداية من الله تعالى. تذكير أهل مكة بنعم الله عليهم، وسنة الله في إهلاك الظالمين، وعدم إهلاك الأمم حتى **2000** 

اللهُ قُلْ أَرَّهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَمَا أُوتِيتُ مِنشَى ءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ مِمْ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنًا مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ إِفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ أحضروا للنار قُلَ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنْعَنْكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُويَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ دعوناهم إلىالغي يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ فاتَّبَعونا. ٦٦-فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلْيُلَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـَـُولُآءِ ٱلأَبْكَاءُ ﴾ خَفِيَتْ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَا واشتبهت عليهم الحجج. ١٨ ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ هَا تُواْ بُرْهَانِكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ تُضْمِرُ مِنَ البَاطِل والعَدَاوَةِ. يَفْتَرُونَ ٥٠ الله الله إِنَّا قَدْرُونَ كَاكِ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ١ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ صَلِحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ ولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُوْمُهُ ولَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ يَغُلُقُ مَايِشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ أُلِّخِيرَةُ سُبْحَنَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ ٱللَّهِ وَيَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا تُكِكُّنُّ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ نَيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَىهَ إِلَّاهُوَلَهُ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مقارنة بين فناء متاع الحياة الدنيا وبقاء نعيم الآخرة، وحوارات من يوم القيامة. ✓ اصطفاء الله تعالى لمن يشاء من عباده، وهو صاحب الحكم المطلق والأمر وإليه مرجع الخلق أجمعين، وتذكير الإنسان بضعفه وبنعم الله عليه.

آيات الله ناطقات بفضله على خلقه، وخسارة وضلال للمشركين يوم القيامة.
 ٢٥-٦٨ تكبر قارون على عباد الله وطغيانه، وقصة قارون عبرة في كل القرون من بعده.

يَخْتَلِقُونَهُ مِزَ

البَاطِلِ فِي الدُّنْيَا



لَا يُقْلِحُ ﴾ أَلَم

٨٠-٧٦ استكبار قارون وطغيانه، وتحذير من الاغترار بالحياة الدنيا ونعيمها. ٨٥-٨١ العقاب الإلهي لقارون، وندم الجاهلين، والدار الآخرة هي مسكن من تواضع لله ولعباده.

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِأَلَّهُ كَنْ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ١ تَرْجُواْ أَنْ يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ ظُهِيرًا لِّلُكُنفِرِينَ ۞ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلُتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَ اخْرَلَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ اللهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ الله العالم المورية المور بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ الَّمَ ١ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓ أَأَن يَقُولُوٓ أَءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَدِبِينَ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٢٠ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن جَهَدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِدْ عِإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

مه الكافرين، وتحذير من الشرك، وبيان بهلاك كل شيء والبقاء لله تعالى .

الشرك، وبيان بهلاك كل شيء والبقاء لله تعالى .

الادعاء يحتاج إلى برهان وشاهد، والدنيا دار اختبار وامتحان، ومضاعفة ثواب المؤمنين

مُعِيناً لَهُم على

مَا هُم عَلَيْهِ.

٩

مكتيتا

يُمْتَحَنُون بالمشاقّ

والشدائد ليتميز

المُخْلِصُ من

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَاكَنَتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مِنْ أَذَاهُم وعَذَابِهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ الله وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطْلِينَهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ شَ وَلَيَحْمِثُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسْعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ ٩-٨ وجوب بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله. ١٣-١٠ ادعاء الإيمان من المنافقين وعدم برهانهم عليه، وجزاء الكافرين الذين يدعون الناس إلى

معصية الله والشرك به ومضاعفة عقابهم.

10-1€ نوح عليه السلام في قومه، وصبره عليهم.

﴿أَنْفَاهُمْ ﴾ خطايا

﴿ يَفْتَرُونَ

يَخْتَلِقُونَهُ

والأكاذيب.

ا فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَٰكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَإِن تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَذَّبُ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أُولَمْ يَرَوْاْكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعُيدُهُ أَوْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّهُ وَبَ شُلُونَ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرٍ ۞ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ =

المؤمنين من أتباع نوح عليه السلام.

١١-١٦ إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد وإلى عبادة الله.

٢٣-١٩ إثبات للبعث والجزاء، وخسارة الكافرين بآيات الله ولقائه.

أُولِيَيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْ إِلَى لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ شَ

إِفْكُ تَكْذِبُون أُو تدعون كَذِباً ٢١-﴿ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ

١٧-﴿ تَخَلُقُونَ

تُرَدُّون وتَرْجِعُونَ إليه لا إلَى غَيْرِهِ

۲۱- ﴿ بِنَعْجِيْنَ ﴾-۲۲



وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓاْ من الباقين في أَهْلِهَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ١ العذاب. ٣٣-قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُنُ أَعُلُو بِمَن فِيما لَنُنجِينَةُ اعتراه الغَمُّ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ وَلَمَّا عَلَيْهِم . ﴿ ضَافَ أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا طَاقَتُهُ عَنْ تَدْبِيرِ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتُك كُلُّ خَلَاصِهِم. ٣٤-كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ٣٧- ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَآءَاكَةُ بِيِّنَكَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٱلرَّحْفَةُ ۗ الزُّلْزَلَةُ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هامِدِينَ مَيِّتِينَ لاَ حَرَاكَ بِهِم . ٣٨-اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيُّنَ عُقَلاءً مُتَمَكِّنِينَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

٣٥-٢٨ نجاة لوط عليه السلام مع المؤمنين من قومه، ودمار أهل الفاحثة الفاسقين.
٣٥-٢٨ قوم شعيب عليه السلام الذين يبخسون الميزان وعقاب الله لهم.
١٣٠-٣٠ عاد وثمود مثال وعبرة في الانحراف بعد الهدى وتدمير الله لهم، وبيان لعاقبة المتجبرين وأخذه، بذنه بهد.

( سِيتَ ءَ بِهِمْ )

بِمَجِيثِهِم خَوْفاً

بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ ضَعُفَتْ

﴿رِجُزًا﴾ عذاباً شديداً ٣٦- ﴿ لَا

تَعْثَوْلُ لا تُفْسِدُوا

الشَّدِيدَةُ بِسَبِبِ

وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَ بِقِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَنْ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ لْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الصَّيْحَةُ ﴾ صَو مِنَ السَّمَاءِ مُهْلِ وَلَكِن كَانُوٓ الْمُنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَ أَءَ كُمْثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لُوْكَ انُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ٓ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ دمار الكافرين أمثال فرعون وهامان وقارون، وعذاب كل واحد منهم بجريمته وإهلاكه. ٤٣-٤١ مثل من الله تعالى لمن كفر به وبآياته بالضعف والتساقط. عَدِه الله على عباده لنعمته عليهم، وأمر للنبي ﷺ ولأمته في قراءة آيات الله وفي عبادته تعالى والاثتمار بأمره سبحانه وذكره.

﴿ وَلَا تُحَدِدُ لُوَا أَهُلُ الْحِتَنِ إِلَّا بِأَلِّيهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُسْزِلَ سَنُ الجميا إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُ كُمْ وَحِدُّونَعُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنبَ يُؤْمِنُونَ بِلِّهِ وَمِنْ هَـٰ قُلْآءِ مَن يُؤْمِنُ بِلْهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَكِتِنَا إِلَّا ٱلۡكَنفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ لَتَ لُوَّا مِن قَبْلِهِ عَمِن كِنْبٍ جادل بالسيف لِلاَتَخُطَّهُ وبِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ ني إسرائيل ءَايَتُ إِينَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ ا يُؤْمِنُونَ بِدِ، يصدقون بالقرآن بِّايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ (يَجْمَدُ) ينكر والجحود: نكران ءَايَثُ مِّن رَّبِّ مِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَيْدِيرُ لمعرفة. ٤٨-مُّبِينُ ۞ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ﴿ لَآرْتَابَ ﴾ لشَكَّ ﴿ ٱلمُبْطِلُونَ ﴾ يُتْ لَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ القائلون: إنه شعر کهانة. ٤٩- ﴿ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَى بِأُللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدً ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الذين ظلموا أنفسهم يَعُلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بكفرهم بالله ٥٠- ﴿ نَايِرُ مُينَ بِٱلْمِنْطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥ 2000 [V-57] الحوار مع أهل الكتاب والجدال بالتي هي أحسن، ودعوتهم إلى توحيد الخالق جل جلاله، التفصيل وهذا القرآن كتاب يؤمن به أولو العلم وما يجحد به إلا الظالمون.

🗚-١٦] تبيين لأمية النبي محمد ﷺ، ورد على ضلالات المشركين بكل فصاحة القرآن الربانية .

الموضوعي



وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِايَنتِنَا وَلِقَآ بِٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَقْتِ مُقَدِّرٍ أَزَلاً فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ا أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنْفُسِم مَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ حَرَثُوهَا وقَلَبُوهَا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظُهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ خُلُونَ فِي وَقُتِ وَمَابَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿السُّوانِيِّ العُقُوبَةُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ تَنتَشِرُون حَـرُّفُونَ فِي ﴿ وَمِنْءَ ايَٰتِهِ ۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُم بَشَرُّ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْءَ ايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ تَنْقَطِعُ أَزْوَرْجَا لِّتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدُّةً وَرَحْمَةً رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ۞ وَمِنْءَايَٰنِهِۦ خَلْقُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ ثُمَّ كُانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَيَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافُ أَلْسِنَذِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ أَنْ كَذَّبُواْ بِكَايَنِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَكَ ١٠٠ اللَّهُ ٱللَّهُ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ لِّلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنْءَ ايَكِنِهِ ۽ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوُّكُم مِّن فَضْلِهْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَا وُّا وَكَانُواْ بِشُرَكآ بِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْءَايَنِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَعُدَمُوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ نداء إلى أهل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون، وتذكيرهم بعاقبة الأمم السابقة وبالبعث والحساب في الآخرة، وانقسام الخلق إلى فريقين، مؤمنين خالدين في روضات الجنات ٧٧-١٧ الأمر بتوحيد الله جل جلاله وتنزيهه ، ودلائل وجوده تعالى وقدرته وعظيم صنعه وآلائه في هذا الكون، وآيات الله في الكون تثبت المؤمنين على الاستمرار في عبادتهم. وكافرين معذبين في الجحيم.

لِبَقَائِهَا. ٩-

﴿ أَثَارُوا ٱلأَرْضَ ا

لِلزِّرَاعَةِ. ١٠-

المُتَنَاهِيَةُ فِي

السوءِ (النار)

خجنه

﴿ يُحْبَرُونَ

يُكْرَمُون.

٣٥- ﴿ سُلَطَنَا ﴾ كتاباً وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرَّدُ عُوْاً رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم وَمِنْ ءَايَكِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ أو حُجْةً . ٣٦-مِّنْهُرَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَا دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُّجُونَ ۞ وَلَهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ ﴿ فَرِحُواٰ بِهَا ﴾ بَطِرُوا لإرَادَتِ. ٢٧-واستكبروا . ﴿ ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ إِنَّ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّلُهُ وَكَنِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبْدَ قُلْ ٱلْحَلْقَ الوَصْفُ الأُعلَى فِي بَقَّنَطُونَ ﴾ يَيْأَسُونَ الكمال والجلال سُلْطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيثُمْرِكُونَ ٥ وَإِذَآ أَذَقَنَا ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ٣٠- ﴿فَأَقِمْ وَجَهَكَ قومه وعذله ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَآوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ صَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ ﴿يَقْدِرُ ﴾ يُضَيِّقُهُ ﴿ حَنِيفًا ﴾ مائلاً إليه مستقيماً عليه إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ علَى مَنْ يَشَاءُ نَفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّامَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَ آءَ فِي ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ وَيُقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِتَقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ لَكُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى الزَّمُوهَا وهِيَ دِينُ مَارَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ رَّبًا) هو الرُّبا الإشلام. ﴿ فَطُرَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ جَبِّلُهُم أَنفُسَكُمْ كَنَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وطَبَعَهُم عَلَيْهَا. وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَٰنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَاتَيْتُ مِقِن رِّبًا بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظُلُمُوٓا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِى الَّذِي فَطَرَهُم عَلَيْهِ لِّيَرُبُواْ فِي ٓأَمُوٰلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُمُ مِّن زَكُوةٍ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِّن نَّاصِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴿ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ لاً يُبَارِكُ فِيهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُصِّعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْانَدِيلَ لِخَلْق ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ ذُوُ الَّذِي لاَ عِوْجَ فِيهِ الأضعاف مر خَلَقَكُمْ ثُمَّرِ رَفَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هَلُمِن ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِحَ الصَّالَّ النَّاسِ راجِعِينَ إِلَيْهِ شُرِكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ لَايَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ والإخلاص اللبية عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ ظُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَ لَبَحْرِيمَا كَسَبَتْ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ شِيعًا ﴾ فِسرَق مُخْتَلِفَةَ الأَهْواءِ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلِّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ شَ ٣٧-٣٣ صلة الإنسان بربه وخالقه وميله للفطرة السليمة دين التوحيد. 2000 دعوة إلى التصدق وفعل الخيرات والإحسان، وتحريم الربا في أموال الخلق واجتناب الفساد، وبيان أن الله وحده يحيي ويميت، وإنزال البلاء والمحن على من يشرك بالله. التفضيل ٣٢-٢٨ ضلال المشركين بالله الذين لا يرضون أن يقاسمهم عبيدهم أموالهم، ودعوة لإقامة الدين التَّفْصِيْلُ الموضوعِي الحق دين التوحيد والبعد عن الشرك ، وتأكيد على تجميع كلمة المسلمين وعدم التفرق.





٩

مكاتبتا

عن الخَيْر

كَثِيرِ المَنْفَعَةِ.

e de التفضيل

الموضوعي

العالمين، وليس لأحد قدرة في خلق الكون بحكمة وإبداع معجز للعالمين، وليس لأحد قدرة في شيء من هذا.

صالحاً حَكِيماً لَيْسَ نَبِيًا

﴿ لَلِّكُمَّةُ ﴾ العَقْلَ

والفهم والفطنا

إصابةَ القَوْلِ ١٤

e de

التَّفْصِيْلُ لموضوعِي



لمنافعك ومصالحكم

أوْسَعَ وأَكُمَلَ ٢٢.

﴿ اَسْتَمْسَكَ تَمَسُّكُ وتُعَلِّقُ واغتَصَمَ ﴿ بِٱلْعُرْوَ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ بالعَهٰدِ الأؤثق اللذي

نَقْضَ لَهُ. ٢٤-﴿ عَذَابٍ غَلِيظٍ شبيب ثقيل (عذاب النار) ۲۷

﴿ يُمُدُّهُ ﴾ يَزيلُ ويَنْصَبُ إليه. ﴿سَبِّعَةُ أَنْجُر

مَمْلُوءَةِ مَاءً . ﴿ نَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ ما فرغت وما فئيت مقدوراته وعجائبا

e de

التَّفْصِيْلُ الموضوعي



مكتينا اخْتَلَقَ الشُّرْآنَ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

الْعَرْشِ ﴾ استِواءً يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وجَلاَلِهِ تَعَالَى ٥- (يعرَجُ إلَيْهِ)

يَضْعَدُ الأَمْرُ يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ أَخْكُمُهُ

وأثقنه ٨-(سُلُلَةِ) خُلاَصَةِ

﴿مُلَّوِمُّهِينِ \* مَنِيُّ ضعيف حقير

٩- ﴿سَوِّينَهُ قُوْمَه بتصوير أعضائه

> وتكميلها. • ﴿ضَلَّلْنَافِي ٱلْأَرْضِ

وصِرْنَا تُرَاباً.

e de

الموضوعي



لِيُؤْمِنُوا.

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّحْدِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَحْدُ الرَّحْدُ الْحَدْ الرَحْدُ الْمُعْدُ الْمُعْمُ الْعِلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْم يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعَ مَايُوحَىۤ إِلَيْكَ مِن على تَقْوَاهُ أُوازْدَدْ رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ حافظا مُفَوِّضاً وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي إليه كُلُّ أَمْرٍ . ٤ جَوْفِةً - وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَامِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ هَاتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ ﴿أَنْعِيَاءَكُمْ﴾ مَنْ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ أَقْسَطُ اعْدَلُ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخُو نُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَاۤ أَخُطَأْتُهُ لي الدِّين ٦- ﴿ أُوْلِيَا بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا بِهِم، وأَنْفَعُ لَهُم أرونجه: أمهنهم ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَ جُهُ وَأُمَّ هَا نُهُمُّ مِثْلُهُنَّ فِي وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِٱللَّهِ تُحْرِيم نِكَاحِهِنَّ وتغظيم خزمتيهن مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٰٓ أَوْلِيٓ آبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١ ١-٣-١ الوحى من الله تعالى هو مصدر العمل النبوي، والتوكل على الله هو لب هذه الحياة.

📭 🗖 إبطال الظهار والتبني في الإسلام، وشرع الله أولى بالاتباع من الهوى، وإثبات ولاية النبي 🎎 على المؤمنين، ثم كل ذي رحم برحمه وهذه شريعة الله تعالى، ووجوب احترام أزواج النبي ﷺ.

2000 التَّفْصِيْلُ الموضوعي

ظلهرون منهن

زمة أمهاتكم

وَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ

٧- ﴿مِثْنَقَهُمْ ﴾ العَهْدَ وَإِذْ أَخَذَنَامِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرُهِيمَ علَى الوَفَاءِ بمَا حُمْلُوا ٩-﴿جَاءَتُكُمْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا ﴿ جُودٌ الأَخْزَابُ يَوْمَ لِيَسَتُكَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الخَنْدَق ١٠-﴿ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنْرُ ﴾ مَالَتْ عَ ٨ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ سننها حَيْرَةً ودَهْشَةً ﴿ بَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ نِهَايَاتِ الحَلاقِيم (تَمثيل بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ لِشَدَّةِ الخَوْفِ) ١١-﴿ زُلْزِلُوا ﴾ اضطرَبُو مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ كَثِيراً مِن شِـدَّةِ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ لِلْزَالَا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعُدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ عَوْرَةٌ ﴾ قَاصِيَةٌ يُخْشَ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ عليها العَدُوُّ. ١٤-﴿ مِنْ أَقِطَارِهَا ﴾ نَوَاحِيهَ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا وجَوانِبهَا. ﴿ شُيِلُو ٱلْفِتْنَةَ ﴾ طُلِبَ منو فِرَارًا ١ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ مُقَاتَلَةً المُسْلِمِينَ لَأُنَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُواْ بِهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُكَانُواْ عَنْهَ ذُواْ ما أخُّرُوا المُقَاتَلَةَ اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلْأَذْبُ رُوكَانَ عَهَدُ ٱللهِ مَسْعُولًا ١ 2000 ٨-٧ عهد الله على الرسل بتبليغ الدعوة، والرسل عباد لله يعملون لخدمة دين الله وحده. ١٧-٩ معركة الأحزاب، ونصر الله تعالى عباده المؤمنين، وكشف لحقيقة المنافقين ومناصرتهم للكافرين وتعاونهم مع الشيطان.

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْ لِ وَإِذًا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٧٠ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَاآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَ ٓ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوَفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَأَلَّذِي يُغَشِّيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهُ مُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَانُواْ فِيكُمُ مَّاقَىٰنُلُوٓ أَلِاللَّاقَلِيلَا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلُمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

۱۷-۹ تحذير للمتخاذلين، و الموت بقدر الله تعالى، ولا ينجى حذر من قدر. ٢٠-١٨ تحذير للفارين من القتال المناعين للخير والمثبطين عن كل معروف. الرسول على هو القدوة العملية الوحيدة لمن آمن بالله واليوم الآخر، وبيان لثبات المؤمنين

التقصيل

المُثَبُّطِينَ مِنْكُم عَنِ

الرَّسُولِ

خَلاءً عَلَيْكُ

لَمُوتِ ﴿ تَصِيبُ الغَشْيَةُ مِنْ سَكَراتِهِ

سَلَقُوكُم ﴾ آذُوكُم مُؤكّم . ﴿ بِأَلْبِ

﴿ سَلِيطَةٍ

قاطِعَةٍ كَالْحَدِيدِ

لكى المال

التَّفَصْيَلُ المُوضوعِي

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوْتِهَا وَفِّي بِنَذْرِهِ، أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا ١٠٠ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَابِدٌ لُواْتَبْدِيلًا ١٠ لِيَجْزِي مَاتَ شَهِيداً ٢٦ ﴿ٱلَّذِينَ ظَلْهُ رُوهُم لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءَ يَهُودُ قُرَيْظَةَ الَّذِيرَ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقُرْنَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَاوَنُوا الأَخْزَابَ ﴿ صَيَاصِيهِمْ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ اخضونيه ٱلصَّـكُوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١٠ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظَاهَ رُوهُ مِيِّنْ ومتعاقيلهم بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ لَهُ لِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ الشَّدِيدَ. ٢٨ ﴿أُمْنِعَكُنَّ أُغْطِكُم تَطْهِيرًا ١٦٥ وَٱذْكُرْبَ مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّمِنَ فَرِيقًا تَقَّ ثُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ مُتْعَة الطَّلاَة ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ وَدِينَرَهُمْ مَوَأُمُو ٰ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَىكَ لِّ ﴿ أُسَرِّعَكُنَّ ﴾ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُولِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدن وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ الْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ وَٱلصَّا بِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَٱلدَّارَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا كَبِيرَةٍ ظَاهِ القُبْحِ. فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَرِفِظُوتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدُ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا انتصار المؤمنين في المدينة، وانهزام الأحزاب وارتدادهم بالخزي والخسران، ثم خسران بني 0000 ٣٤-٣٢ توجيهات ربانية إلى بيت النبوة، وبيان لفضل نساء النبي ﷺ وعلو منزلتهن على جميع قريظة الغادرين حيث أسرهم المسلمون وقتلوا رجالهم. ٢١-٢٨ نداء إلى نساء النبي ﷺ، فلا تبقى مع الرسول ﷺ إلا من تريد الآخرة، وبيان لجواز الطلاق
 والتسريح بإحسان عند تعسر الحياة النوحة. ٢٥ أواب الرجل والمرأة في الأعمال الصالحات والمساواة بينهما . والتسريح بإحسان عند تعسر الحياة الزوجية .

تِحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وَسُلَمٌ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠ يَثَأَيُّهَا وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُرًّا أَن يَكُونَ الاختيارُ. ٣٧ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ لَا اوَهُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ١٠ وَدَاعِيًا المُمُ ٱلْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا ﴿ وَطُرًا ﴾ حاجَتَهُ المُهِمَّةُ، وقَبِلَ هو إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مُّبِينًا اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِللَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ الطَّلاقِ ﴿حَرَجٌ ﴾ ضِيقٌ أو إثْمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١ وَلَانُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ مُسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتِّقِ ٱللَّهَ وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخَشَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ ۗ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ تَبَنُّوهُم (قبل نسخ التبني). مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ٣٨- ﴿ فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴾ قَسَمَ لَهُ أو قَدَّرَ ْزُوْجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَصَوْاْمِنْهُنَّ وَطُرَّا وَكَانَ أَمُّرُاللَّهِ مَفْعُولًا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهَا أو أحَلَّ لَـهُ. فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا إِنَّا مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ. سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ﴿خَلُواْ مِن قَبْلُ ﴾ مَضَوًّا مِن قَبْلِكَ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّتِيٓءَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مَلَكُتُ لَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ مِنَ الأنبِياءِ ﴿ فَدَرُ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنَاتِ عَمَّنتِكَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى مُّقُدُولًا مُراداً أزلاً أو قضاءً مقضيًّ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً ٣٩- ﴿حَيِيبًا﴾ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ مَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ مُحاسِباً على الأعمال. ٢٢ خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا بَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكُثِيرًا ١٤ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ ﴿ يُكُونُ وَأَصِيلًا ﴾ أوَّلَ النُّهَارِ وآخِرَهُ. عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُمْ لِكُيْلًا وَأَصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَ مِكَتُهِ كُنُهُ وَلِيُخْرِعَكُمْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ۞ مِّنَ ٱلظَّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّ ٣٦-١٦ الإيمان هو اتباع للأحكام بكل ما فيها، وإبطال التبني في شريعة الإسلام، وبيان لفضل النبي (١٠٤٠) الرسول ﷺ شاهدٌ على هذه الأمة ومبشر لمحسنها ونذير لمسيئها ومحذر من طاعة **OUD** نداء للمؤمنين بكثرة ذكر الله تعالى في جميع الأوقات، وهذا سبب للرحمة الكاملة من الله ١٠٤١ بيان بأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وتشريعات ربانية خاصة بالنبي ﷺ في

التفسين المستون

الجُورَهُ رَكُ

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبنَّغَيْتَ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىۤ أَن تَقَرَّأَعَيُ ثُهُنَّ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَا كَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلَا يَعْزَبُ وَيَرْضَانِكَ بِمَآءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَنَّهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ لَا يُحِلُّ لَكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّا لَيْنِ يُؤْذُونَ النِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلُ مِنَّ مِنْ أَزُوْجٍ وَلُوْ أَعْجَبُك ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْأَخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا حُسِّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١ وُّذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَنَظِرِينَ إِنَكُهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُللِّأَزُوكِ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفِّنَ فَلَا يُؤْذَٰنِ وَكَاك ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنْكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ سَتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَاكُ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰالِكُمُ أَطُّهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أَخِذُواْ وَقُبَّتِـ ثُواْ تَفُتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَإِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبُّلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا ١ ٥٨-٥٦ صفة عظيمة من صفات الله تعالى وهي آبدية الصلاة على النبي هي من الله، ودعوة المؤمنين إليها، وعاقبة أذية الله تعالى أو أذية رسول الله في خصوصاً، وحرمة أذية المؤمنين عموماً.
 ٥٩ فرض الحجاب والجلباب على النساء وهو شرع إلهي كامل.
 ١٢-٦٠ تحذير للمنافقين، وعقوبة كذبهم وافتراءاتهم. تشريعات في الزواج النبوي، وحدود ذلك التشريع أنه مسألة إلهية كاملة ليست تبعاً إلا لما أراد 🖚 - و البيوت ، وتشريعات خاصة في بيت النبوة الكريم ، واحترام أزواج النبي 🚎 .

يه بإظهار

لِلأَخْبَارِ

٥١- (زَّيِي تُؤَخُرُ وَلِا تُضَاجِعُ ( تُوْقِيَ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

إِنْكُ عَنْ رَ

﴿ فَآنِکَشِرُوا ﴾ فَشَفَرُفُوا ولا دَوْرُونِ وَدُو

تَمْكُنُوا عِنْدَهُ. ﴿سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا﴾

رسالموقى منعا حَاجَةً يُنْتَفَعُ بِهَا.

حاجه ينتفع بِها.

القضيال

التفصيل الموضوعي

يَسَّْكُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ ﴿ وَجِيهُا ﴾ ذا جَا لَمُمْ سَعِيرًا ١٠٤ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَنَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطُعْنَا ٱلرَّسُولًا ١ ﴿ وَقَالُواْرَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطُعْنَاسَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَاٱلسَّبِيلَا ﴿ لَهُ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَاْمُوسَىٰ فَبَرَّاٰهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيُغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثَرِكِينَ وَٱلْمُثَرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ ٦٢-٦٦ يوم الجزاء ميقاته بعلم الله تعالى، ومواقف من الآخرة ومصير الكافرين وجزاؤهم، وتنبيه

وقَدْرِ مُسْتَجَار

الدَّعْوَةِ. •

أو قَـاصِـداً إِلَو

التَّكَالِيفَ مِ

الْمُولِيُّونُ الْمُرْبُبُولُو الْمُرْبُدُونِ الْمُرْبُدُونِ الْمُرْبُدُونِ الْمُرْبُدُونِ الْمُرْبُدُونِ الْمُراسِدُونِ الْمُراسِدُ الْمُراسِدُونِ الْمُراس بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأُوهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِهِكَ لَمُمَّعَفِ رَةٌ وَرِزْقُ كَرِيثُرُ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِيٓءَايَٰلِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقُّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُو عَلَى رَجُلِ يُنَبِّثُكُمُ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلِّمُ مَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ --- إسناد الحمد لمستحقه، فهو مالك الكون يعلم ما في الوجود وهو الرحيم الغفور.

--- مناقشات حول الآخرة، ومقالات الكافرين بعلم حدوثها والرد عليهم، ومصير المؤمنين

٧١-٦٩ دعوة للأمة المحمدية بعدم اتباع الفاسدين من بني إسرائيل وللعدل بالقول.
 ٧٣-٧٢ تكليف رباني للبشر، وتنبيه لمسؤولية الأمانة وحفظها، ومصير المؤمنين والكافرين.

2000 الموضوعي

١-٦ سخرية الكافرين أن يبعث الله من في التراب، وتهديد لهم بالعذاب.







أنتَ الَّذِي نُوَالِيهِ ٤٣- ﴿إِفْكُ مُّفْتَرَى كذبٌ مُخْتَلَقٌ ٤٥٠

ومعشاركا ماآناته

عُشْرَما أَعْطَينَاهُ مِنَ النَّعَم . ﴿ كَانَ

نَكِيرِ ﴾ إنكاري عليهم بالتّدمير

- ٤٦ (مِن جِنَّةٍ

مِنْ جُنُونِ . ٨

يَرْمِي بِهِ البَاطِلَ فَيَدْمَغُهُ.

وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَنذَا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فلا تَخْدَعَنَّكُم ولا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ تُلْهِيَنُّكُم بِالزِّخارف نَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ ۖ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ. حلوطعمه.﴿ مِأ لِلاَيَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ ما يغُرُّ ويَخْدَعُ من وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يُولِجُ ٱلِّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْيَهُ ولِيكُونُواْمِنْ أَصَحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ لمُلُوحَةِ أوالمَرَارَةِ حِلْيَةً ﴾ اللُّؤلُوِّ و ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلَّ يَجُرِي كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ لمَرْجَانَ من المَلِح فلا تَهْلِكْ نَفْسَكَ لِأُجَلِ مُّسَمِّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كُبِيرٌ ﴿ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ وَسُوٓءُ عَمَلِهِ عَوْءَاهُ حَسَنًا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَايَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَالْانْذَهَبْ نَفْسُكَ تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُواْ دُعَاءَ كُرُ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ وَبُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِمَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ هو القِشْرَ ٤ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنَّ مَوْتِهَا كُذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّىٰلِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَيْذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ ۞ يَمْ كُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْثُرُ أَوْلَيْكِ هُوَ يَبُورُ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ ١٤ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى أَوِان وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيَّ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ـ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ كَرَّبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتُزَكِّى لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ ربانية، و تفاهة هذه الدنيا وعداوة الشيطان، وحساب الملك الديان، وتحذير من 2000 انعم الله تعالى على البشر وآباته في الكون، ونفي لعمل من يزعمون أنه شريك لله تعالى .
 تذكير للخلق بأنهم كلهم فقراء محتاجون لله الغني الحميد الذي له القدرة وحده على إهلاك الخلق، ومسؤولية كل إنسان عن نفسه . التَّفْصِيْلُ الموضوعِي العزة لله وحدّه، وهو الذي يقبل العبادة أو يرفضها، وقدرة الله تعالى في الخلق، وسعة

وَٱلَّذِي ٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلۡكِئْبِ هُوَٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠٤ وَلَا ٱلظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّوْرُ شدّة الحرّ ليا يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ أَمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئَابَ ٥ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْجُرُورُ ١ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآ وُكَا ٱلْأَمْوَاتُ الَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِ نَافَمِنْهُ مُرْظًا لِمُرْلِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ إِنْ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ أُنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنْ رسَيْنَاتُهُ ﴿ سَابِوْ ٱلْفَضَّلُ ٱلۡكَبِيرُ ١٠ جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ اُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ فَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ حسناتُه على مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢ سيِّئاتِهِ. ٣٤ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ۞ يُخزِنُ ويَغُمُّ ٣٥. شَكُورٌ ١ الَّذِي أَكَلَّنَا دَارَا لُمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَشُّنَا لَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَتِ تُخْنَلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ أَبِيضٌ وَحُمْرٌ ثُغُتَ كِفُ ٱلْوَنْهَا فِهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ٥ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَهُمَّ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﷺ وَمِن كَالنَّاسِ وَٱلدُّوآبِّ وَٱلْأَنْعَامِ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِمِّنْ مُغْتَلِفُ أَلُو نُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ بَعِّرِى كُلِّ كَ فُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَانَعُ مَلْ صَلِحًا غَيْراً لَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ إِتَ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءً كُمُ ٱلنَّذِيرُ يَرْجُونَ تِعِكُرةً لَن تَكُورَ ١٠٠ لِيُوَقِيَّهُمْ أَجُورُهُمْ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ١٠ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ٤ إِنَّهُ وَعَ فُورٌ شَكُورٌ شَ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ ٢٦-١٩ حوار إلهي مستمر، لاستمرار النعم التي لا تنتهي، وعدم التساوي بين الحق والباطل، وعبر ٣٥-٢٩ الميراث العظيم لأمة محمد صلى المورد العاملين بالقرآن، وبيان لما أعد الله لهم في الجنة ٢٨-٢٧ دلالات الكون على وجود الله لا تنتهي، وبيان لفضيلة العلماء الذين تعلموا أسرار هذه الدلالات.
 ٢٥-٢٦ بيان لفضل تلاوة القرآن وللعمل بمقتضاه، وحال الوارثين لهذا القرآن، ووصف لنعيم الجنة. ٢٨-٣٦ دخول الكافرين نار جهنم وحالهم فيها، وطلبهم الرجوع إلى الدنيا والرد عليهم.

كالشمو بالكُتُبِ المَكْتُوبَةِ كصُحُفِ إبراهيه وموسى عليهم السلام. ٢٦. إنكاري عليه بالتَّدمير . ٢٧ طرائق وخطوم مُخْتَلِفَةِ الألوان كالأغْرِبة. ٩ تَكْسُدَ وتَفْسُدَ أو لن تَهْلكَ.

> egge-التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



أُخْبِرُونِي عَ شُرَكائِكُم. ﴿ أَمْ

بلألهم تعالَى فِي الخَلْقِ

مُجْتَهدِينَ الحلف بأغلظه تَبَاعُداً عَن الحَوّ

مَكُرُ ٱلسِّي الكيد للرسول ﴿ لَا يَعِيقُ

الايُحِيطُ أو لا يَنْزِلُ. ﴿ فَهَزّ

ينتظرون. ﴿ مُثُلَّتَ

فيهم بتعذيبهم

**EXE** 

التَّفْصِيْلُ الموضوعي

وَأُضْرِبُ لَهُم مَّثُلًا أُصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ه وَمَآأَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓ ٱلِنَّآ كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَكِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ اللهِ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ م مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ ع إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَآ أَنْتُمْ لِلَّابَشَرُ مِّثُلُنَا وَمَآ أَنْزَلَ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَوْيَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّسَ ٱلْقُرُونِ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ۞ أُنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلِّلَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَالِيَةُ لَمُّ مُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ مِّنَّاعَذَابُّ أَلِيدٌ ﴿ فَالْوَاطَا إِرْكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُون ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشَكُرُونَ اللهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ اتَّبِعُواْ مَن خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا تُنَبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُ لَّايسَّئُلُكُمُ أَجْرًا وَهُم شُّهَتَدُونَ ۞ وَمَالِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَـةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ١٠ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ كَمَّ إِن فَإِذَاهُم مُّظُلِمُونَ ﴿ وَأَلشَّ مَسُ جَلْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَ أَ يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَاتُغَنِّ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٥٥ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى يُنقِذُونِ ١ إِنِّ إِذَا لَفِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ١ إِنِّت ءَامَنتُ عَادَ كَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ بِرَبِكُمْ فَأَسْمَعُونِ ٥ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَنْلَتَ قَوْمِي ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ٢ يَعْلَمُونَ ١ إِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ ٣٢-٧٨ عقاب قوم حبيب النجار وإعراضهم عن الهدى ، وعاقبة الاستهزاء بالرسل، وفي كل عقاب 19-17 أخبار عمن سبق من الأمم، أصحاب القرية وجاءها عدد من المرسلين فكذبهم الكافرون إلهى دلالأت للعقلاء على الحساب الرباني. [٧-٣٣] آياتُ الله تعالى في الكون وكم فيها من دُلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته، ومعجزات دعوة الرجل المؤمن قومه إلى الله وصبره عليهم وإدخال الله له الجنة، وإرشاد للدعاة لوجوب الصبر على إيذاء المتكبرين في سبيل النصح وتبليغ الدعوة. إلهية عظيمة ، ولكن حجاب الإلفة يمنع من الاتعاظ والاعتبار .

صَوْتاً مُهْلِكاً مِرْ

يُتُونَ كَمَا تُخْمُ

ويلاً أو يا تَنَدُّماً

نثيرا أهلكنا

- (لَّمَّاجَمِيعٌ) مجموعون

٣- ﴿ فَجَرْنَا فَهَا

شَقَقْنَا فِي الأرْضِ

النَّهَارُ ﴾ نَنْزُعُ مِن

انه الضُّوء

نتازل ومسافات

كَعُودِ عِذْقِ النَّخْلَةِ

لعتيق المتقوس

2000

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي فَعَرُّزَنَا بِشَالِكِ ﴾ فَقَوْلِنَاهُ مَسَا وشَدَدْنَاهُمَا بِهِ. ١٨- (تَطَيِّرَالِهُمُ تَشَاءَمْنَا بِكُم ١٩-شَوْمُكُم تَمْكُمُ شُوْمُكُم تُعُرُكُم المُصَاحِبُ لَكُم أَنِي ذُكِرَرُ الْنِ وُعِظْنُم تطيرُونَ وُعِظْنُم تطيرُونَ

أنطاكية.

فِي مَشْيِهِ لِنُصْحِ قَــوْمِــهِ. ٢٢-(فَطَرَفِ) خَلَقَنِي وأَبْدَعَنِي ٢٣-

٢٠- (يَسْعَىٰ يُسْ

﴿لَّا تُغْنِي عَنِي ﴾ لا تَدْفَعُ عَنْي .

لا تدفع عني

**QUO** 

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّاةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِمَهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ١٥٥ لَمُمْ فِيهَا فَكَحَهَ أَوْلَمُم مَّايَدَّعُونَ ١٠٥ سَكَمُ قُولًا مِّن زَبِّ رَجِيمٍ ١٥ وَٱمْتَنْرُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُورَ عَدُقُّ مُّبِينٌ ٥ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٥ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٥ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ عَلَىٓ أَفُو هِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ الْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نَّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّوفُوءَانُّ مُّبِينٌ المُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ

ه-٥٥ خاتمة التصديق بآيات الله تعالى، وتمتع المؤمنين الصادقين بالنعيم الأبدي الخالد.

مصير أصحاب الجحيم المكذبين بآيات الله تعالى، وعداوة الشيطان الواضحة، وصور من التَّفْصِيلُ خزي المشركين، ودلالة آية الله في قهر الإنسان وضعفه.

🛂 القرآن كلام الله الممنزل بالوحي، وتبرئة الرسول 🇯 من الشعر .

المُؤْمِنِينَ.



الموضوعي

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ ٥٠ بَلْهُرُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ ٢٨- ﴿عَنِ ٱلْيَعِينِ﴾ مِن جَهَةِ الدِّين عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ١٠٥ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْمَمِينِ فَتَصُدُّونَنَاعَنْهُ. • ٣- ﴿ فَوْمًا طَلَعْينَ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ بِيَ مُجَاوِزِينَ الحَدُّ إني العِصْيَانِ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ۞ ٣٢- ﴿ فَأَغُونَنَّكُمْ ﴾ فَدَعَوْنَاكُم إِلَى الغَيِّ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلُوِينَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَاسْتَجَبْتُم. ٥٥-﴿يِكَأْسِ﴾ بِخَمْرِ أُو ا إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بِقَدَح فيهِ خَمْرٌ ﴿ مِن مَّعِينِ ﴾ مِنْ شَرَّاب لآ إِلَهَ إِلَّا لِلَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا نَابِعِ مِنَ العُيُونِ ٤٧-﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ لَيْسَ لِشَاعِ يَجَنُونِ ١ مَن بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِنَّكُمْ فِيهَا ضَرَرٌ كَخَمْر الدُّنْيَا ﴿عَنْهَا بُرَفُونَ﴾ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَاتَجُزُوْنَ إِلَّا مَاكُّنْهُمْ تَعْمَلُونَ بسببها يشكرون وتُنْزَعُ عُقُولُهُم ٤٨-اللَّهِ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ أُولَتِهِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١٠ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ ١٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ عَلَى سُرُرِيُّ لَقَابِلِينَ لا يَنْظُرُنَ إِلَى غَيْرٍ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ كبار العيون حِسَانُها ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ مَصُونُ مستورٌ لم الطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥ ٢٩-٢٢ تخاصم أهل النار فيما بينهم وإبلاسهم من كل رحمة يوم القيامة، وعاقبة الاستكبار والتكذيب بآيات الله تعالى وبرسله.

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥٥ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ١٠٥ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَلِعُونَ ١٥٥ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ٥ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّ وَسَطِهَا. ٥٦-﴿إِ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ١٠ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَنذَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ١ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١٠ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ١٠ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ وَ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ لِتَنَاهِيهِ فِي البَشَاعَةِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ١٠٥ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرْهِمْ يُمْرَعُونَ ١٠٠ والقُبْحِ ٦٧- (لَشَوْبًا) وَلَقَدْضَلَقَبْلَهُمْ أَكْثَرُا لْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْأُرْسَلْنَافِيهِم غَايَةَ الحَرَارَةِ. ٧٠-مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ ﴿ عَلَىٰ مَالَدِهِمْ إِيْرَعُونَ ﴾ يُزْعَجُون و يُحَثُون إِلَّاعِبَادَاُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْنَادَىٰنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٥ وَنَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ

فارَبْتَ لِتُهْلِكنِي

الإغواء. ٥٧

لُمُحْضَرِينَ ﴾ لِلعَذَاب

زَقُوم شجرة من

لخلطأ ومزاجأ

﴿جِيمِ ﴾ مَاءِ بَالِغ

على الإسراع الشديد على

١١-٥٠ الابتعاد عن قرناء السوء من أسباب الهداية والتوفيق.

٧٤-٦٢ الحديث عن طعام أهل النار شجرة الزقوم، وحال المشركين، وعاقبة الاتباع على الباطل. ۸۲-۷۰ نجاة نوح عليه السلام والمؤمنين من قومه بالدعاء والإيمان. 2000

أزْوَاجِهِنَّ . ﴿ عِيرُ

يُصِبْهُ غُبَارٌ.

عاقبة المؤمنين بالله أصحاب الجنة، وما أعده الله لهم من النعيم. ١٥-٤٠ بيان لوجوب اختيار الأصدقاء الناصحين والابتعاد عن الأشرار، والتسابق إلى الأعمال الصالحة.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ (تَنْ) وَنَكَ يْنَاهُ أَن يَنْ إِبْرَهِيمُ (فَ) قَدْ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وهُو أَلْبَاقِينَ ١ صَدَقْتَ ٱلرُّءُ يَا ۗ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) إِنَّ هَنَا الْمُوَ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَمِنْ لأمره تعالى تَلَهُ، لِلْجَبِينِ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ إِنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ إِنَّ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَاٱلْأَخْرِينَ ۞ ۞ وَإِنَّ مِن أضجَعَهُ عَلَى ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَكُمُّ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ شِيعَيْهِ عَلِهِ عَلِا بْرَاهِيمَ ١٠ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ فبينه على ا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ مِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَاتَعُبُدُونَ ۞ أَبِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (الْبَلَتُوا الْمُبِينُ ﴾ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَبَكْرُكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن دُرِّيَتِهِ مَا هُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ١ الاختبارُ البير أو المِحْنَةُ البَيِّنَا مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عُمِينِ شَي وَلَقَدْمَنَ مَا عَلَى مُوسَى فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَنِهِمْ ١٠١- ﴿ بِذِبْعِ بِكَبْشِ يُذْبَحُ وَهَكُرُونَ إِنَّ وَنَجَيْنَا لَهُمَا وَقُوْمَ لُهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ( وَنَصَرِّنَا هُمْ مَ فَكَانُواْ هُمُ أَلْعَلِينَ ( وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُوٓ أَ إِلَيْهِ يَرِفُونَ فَ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكُّنَا ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ فَأَوْا ٱبْنُواْلَهُ وبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخِرِينَ ١٠ ﴿ سَكَانُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِحَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ اِنَّاكَ ذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَامِنُ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهُدِينِ ١٠٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَ اللَّهُ مَن اللَّهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللَّهِ فَامَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَّقُونَ شَ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذَّ بَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تَرَكَ فَٱلْ ٱلْخَيْلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبُّكُو ورَبَّءَابَآبٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ يَتَأْبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ الم المراهيم وأهله في الابتلاء الإلهي جعلهم من الأسباب العظيمة لأكثر أركان الحج مرحه الصالحون ورثة الأرض، وكرامة الرسل عند ربهم، ودمار المكذبين بالرسل والرسالات. عدوة إبراهيم عليه السلام لقومه وانتصاره عليهم جميعاً بتأييد الله، وسخافة عقل الكافرين بربهم. المرحمة الابتلاء الإلهي لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، وعطاء من الله واصطفاء، وتضحية وتسليم لأمر الله. **LOND** لأمة محمد ﷺ. وسى وهارون عليهما السلام نبيان من أنبياء بني إسرائيل نصرهما الله على فرعون وقومه. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي ١٣٢-١٢٢ إلياس عليه السلام نبي مرسل بالتوحيد.

مِمَّن تابعه علَى مِنْهَاجِهِ ومِلْتِهِ أكَذِباً وباطلاً. ۸۸ ﴿فَنَظَرُ تَامُّلُ تَامُلُ تَامُلُ الكامِلِينَ. ٨٩ ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ يُر أنَّه سَقِيمُ القَا الِكَفْرهِم. ٩١ ﴿ فَرَاعَ إِلَّ عَالِهَ إِنَّ عَالِهَ إِنَّ عَالِهَ إِنَّ عَالْهَ إِنَّهُ مَا فَمَالَ إليهَا خِفْيَا لِيُحَطِّمَهَا ٩٣-﴿ ضَرَبًا بِٱلْيَعِينِ ﴾ يَضْرِبُهُم ضَرْباً

قوياً. ٩٤ ﴿ يَرِفُونَ ﴾ يُسْرِعُونَ ا فِي مَشْيِهِم ١٠١- ﴿ بِغُلَادٍ حَلِيدٍ

رَجِّحَ كشيرٌ أنه إسماعيل عليه السلام. ١٠٢-

﴿ بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى

دَرَجَةَ العَمَل مَعَهُ

فِي حَوَائِجِهِ.

e de التَّفْضِيْلُ الموضوعِي



المشركين، وتسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه.

حُجّة وبرهانً

أو مُفسِدِينَ علَى

اللهِ أحداً. ١٦٣-

(مَالِلْتَعِيم) داخِلُها

أو مقاسٍ حرُّها.

١٦٥- ﴿ ٱلصَّافُونَ ﴾

أَنْفُسَنَا فِي مَقَّامِ

لَلْتَبَحُونَ المُتَزَّهُونَ اللهَ تَعالَى عَمّا لا

يَلِيقُ بِجَلالِهِ ١٧٧-

﴿يِنَاخِيمٌ فِنَائِهِم

﴿رَبِ ٱلْعِزَّةِ ﴾ الغَلَبَةِ

**2000** 

الزَّبانِيَة فِي النَّارِ إلْيَاسَ وأتبَاعِهِ فِي البَاقِينَ فِي ﴿أَبْقَ﴾ هـرَب فقارَعُ مَن في الفُلْكِ

ابْتَلَعَهُ. الْبَيْنَ

آتٍ بِمَا يُلامُ عَلَ

طَرَحْنَاهُ بِالأرْضِ الفضاء الواسعة ١٥١- ﴿إِنْكِيمَ ﴾ كَذِيهِ علَى اللهِ. ١٥٣ ﴿ أَصْطَلَعَى ﴾ أَخْتَارَ ا

استفهام توبيخ.

**LOND** التفضيل الموضوعي

١٥٧-١٤٩ دعاوى جاهلية باطلة لأهل الشرك بأن الملائكة إناثاً



سُورَة ضَا محكيتا

١٥- ﴿مَّا لَهَا مِنْ فَوَاوْ

مِنَ العَذَابِ.

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذَكُرْ عَبْدَنَا دَا وُودَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوابُ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَدُوبُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ٥ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلِّلَةُ وَأُوابُ فِي وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ مُ ٱلْحِكْمَة وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٥٠ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابِ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَآإِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ إِنَّ هَاذَآأَخِي لَهُ وتِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ ظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَنتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُردُأُنَّمَا فَنُنَّهُ فَأُسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنَابَ اللهُ وَهُ اللهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلْفَي وَحُسْنَ مَعَابِ وَ يَكَ اوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُّ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقّ وَلَا تَتَّبِعُ ٱلْهُوكِي فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

٢٠-١٧ ذكر نعمة الله تعالى على نبيه داود عليه السلام أن جعله نبياً وملكاً وأيده بثباته على الحق.
 ٢٦-٢١ معاتبة الله تعالى نبيه داود عليه السلام لشيء من الغفلة، وتعليمه حسن الحكم للخلق والقضاء بينهم بالحق، وجعله خلفاً لمن سبقه من الأنبياء.

الموضوعي

فَنَتَّهُ ﴾ ابْتَلَيْنَاهُ و

لَقُرْبَةً ومكانةً.

بأسباب

لقُوَّة كُلُّهَا

فصل الخُصُومَاتِ

في حُكمك

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّا ذَلِكَ ظَنُّٱلَّذِينَ كَفُرُواْ الخُيُولُ الواقفَةُ علَى فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْنَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَـَمِلُواْ ثَلاثِ قَوَائِمَ وطَرَفِ حَافِر الرَّابِعَةِ ٣٢٠-ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ قُوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أو ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكَرُكُ لِيَكَبَّرُوۤاْءَايَنتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ غَابَتُ الخَيْلُ عَن بَصَرِهِ لِظُلْمَةِ اللَّيْلِ ٱلْأَلْبَبِ ٥ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرد سُلَيْمَنَ نِعُمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ٣٣- ﴿ فَطَفِقَ مُسَمًّا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّدِفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَ الَ إِنِّ فَشَرَعَ يَقْطَعُ سُوقَهَا 🕏 وأغناقها بالسيف أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِرَبِّ حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ قُرْبَاناً للهِ تَعالَى وكان ذلك مَشْرُوعاً رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْكُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ شَ وَلَقَدُ فَتَنَّا فِي مِلْتِهِ. ٣٤-(جَسَفًا) شقّ إنسان سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ع جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٢ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ وُلدُ له ٢٦- ﴿ حَتْ أَمَاتٍ لَيْنَةُ أُو لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ مُنقَادَةً حَيثُ أرادً. فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيْطِينَ البخر لاستخراج كُلُّ بِنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَاذَا بِتُعَبِ ومَشَقَّةٍ وأَلَم عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ (٢٥) وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ مَابِ إِنْ وَٱذْ كُرْ عَبْدُنَا آلْيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ الأرض (عَثَا مُعَثَلُ ماء تَغْتُسِلُ ب بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ١ أَرْكُضُ بِرِجَلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ١ ٢٩-٢٧ غاية حياة الإنسان، وتمييز المؤمنين على الكافرين، والأمر بتلاوة القرآن وتدبر آياته.
 ٢٠-١٠ ذكر نعمة الله تعالى على نبيه سليمان عليه السلام بأن جعله ملكاً خلفاً لوالده وابتلاء الله له، وتسخير له الريح والجن والإنس. الماع الله أيوب عليه السلام النبئ الصابر المحتسب، وجزاء الصابر من الله.

فيه شِفَاؤُكَ.

وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَافَا صَرِب بِهِ عَوَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ١٠ وَأَذُكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ ۞ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى خضلة لاعيب ٱلدَّارِ ١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَلْذَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَاكِ فِي جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُّمُّ ٱلْأَبُوبُ ٥٠ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدُّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ قِكِثِيرَ قِوشَرَابِ اللُّهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراكُ ١٠٥ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠ إِنَّ هَنْذَالْرِزْقُنَامَالُهُ, مِن نَّفَادٍ ١٠ هَـنْدَاوَ إِنَّ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ٢٠٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوُنَهَا فَيِثْسَ لُلِّهَادُ ١٥٥ هَنذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ ٥ وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ مَأَزُواجُ ٥ هَنذَا فَوْجُ مُّقَنَحِمُ مَعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ١ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُورَ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعُفَا فِي ٱلنَّارِ ١

(1-11) إكرام الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام جزاء صبره. (١-١٤) ذكر بعض أنبياء الله وإكرام الله لهم في الدنيا والآخرة.

٥٤-٤٩ جزاء المتقين من عباد الله تعالى في الآخرة، وبعض ما أعد الله لهم في جنات النعيم. ٥٥-١٦ مشهد لعذاب وحوار الكافرين في جهنم، ولومهم أنفسهم

الموضوعي



مَالَتْ عَنْهُم فَلَ

نعلم مَكَانَهُم

يَغْنَصِينُونَ ﴾ في شأن آدم وخَلْــةِ

لَهُ وتَكْريما

المُسْتَحِقِّينَ لِلْعُلُو

٨٢- ﴿فَبِعِزَّيْكَ﴾

وقَهْرِكَ (قَسَمَ

الأُضِلَّنَّهُم بِتَزُّ

المَعاصِي لَهُم.

- ﴿ أَنزَلَ لَكُم ﴾ خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ نشأ واخدت مِّنَ ٱلْأَنْعُكُمِ ثُمَٰنِيَةَ أَزُورَجٍ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الأجلِكُم ﴿ ظُلْمَكَتِ ب ظُلْمَةِ البَطْرِ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ أَكُدُ أُعَبُدُ مُغَلِصًا لَّهُ وينِي ١٠٤ فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُمُ مِّن دُونِيِّهِ عَلَيْهِ والرَّحِم والمَشِيمَةِ الطَّلغُوتَ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا لأوثــــانَ و فكيف تُضرَفُون لَلَّهَ غَنَّي عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَ إِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٥ لَمُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ عن عبادته. ٧-﴿ أَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ مَّرْجِعُكُمْ وَمِن تَعْنِبِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِءِعِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأُتَّقُونِ ١ رُجَعُوا إِلَى لا تَحْمِلُ نَفْسُ ادته وخده فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كَنَنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ وَٱلَّذِينَٱجۡتَنَبُواۡٱلطَّىٰغُوتَأَنَىٰعَبُدُوهَاوَأَنَابُوٓۤٳڸؚٛڮٱللَّهِ لَهُمُٱلۡبُشۡرَیٰٓ 19-﴿حَقَّ عَلَيْهِ﴾ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَىٰنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ وَجَبُوثَبَتَ عَلَيْهِ فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عَظِيمَةً تَفَضُلا نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ منازلُ رَفِيعَةُ وإخسانا (أنداد لِّيْضِلَّ عَنسَبِيلِدْ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ عَالِيَةً فِي الجَنَّةِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ أَمْثَالاً يَغْبُدُهَا مِر دُونِهِ تَعالَى . لنَّارِ ۞ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحُذُرُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّقَوْ أُرَبَّهُمْ لَمُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي (هُوَقَانِتُ مُطِ لْأَخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلَى هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ خاضِعٌ عَابِدٌ لل مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ١ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِينَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ سَاعَاتِهِ ١٠-﴿بِغَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا ثُعُنْ لِفًا أَلُونُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرَّاثُمَّ لِمَا يُعْطِي وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ البرنامج المحمدي في العمل خلال هذه الحياة، عبادة الله وحدَّه وخشية الله و الإخلاص في الدين للنجاة في الآخرة، ومشهد لعذاب أهل النار، وبيان لصفات المتقين ونجاتهم يوم ette. 2000 آيات الله تعالى في خلق الإنسان، والخالق المنعم يستحق العبادة الخالصة، و موقف الإنسان مع ربه في حال الشدة والرخاء.
 حال المؤمن مع الله تعالى، وأمر للمؤمنين بالتقوى والصبر ولهم الجزاء الأمثل في الدنيا والآخرة. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي التَّفْصِيْلُ المُوضِوعِي القيامة . آيات الله في الكون موزعة على وقوع الآخرة، ومحاسبة الله تعالى للعباد فيها . ٢٦-٢١ آيات الله في الكون موزعة على وقوع الآخرة،



لْخَدِيثِ ﴾ أَبْلَغَه وأضدقه وأؤفاه

﴿ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ﴾ تسكن وتطمئن ٢٦- ﴿لَا إِنَّ عُرِي الْحَرَى ا الذُلُّ و الهوان

-YA اختلاف واختلال واضطراب

مُنْشَكِسُونَ مُتَنَازِعُونَ شرسو الطباع

خَالِصاً لَهُ مِر الشُّرِكَةِ والمنَّازَعَةِ

**ODD** التَّفْضِيْلُ الموضوعي

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَنِ ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِةً - وَمَنضَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي مُرْتَمُتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى آَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ۞ أَمِراتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَاطِرٌ ﴾ يا مُبْدِ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدُهُ الشَّمَأَزَّتَ يظئون ويتوقّعونه. قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْ أَبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ] القرآن كتاب هداية وبيان، والرسول ﷺ مبلغ عن الله. ١٤-١٢] الموت نهاية كل حي من المخلوقات، وفي الحساب لا يشفع أحدٌ إلا بإذن الله تعالى. ه٤٨٠٠ سرور المشركين بذكر الكفر في الدنيا، وخسارتهم بما أشركوا بالله، وتوحيد المؤمنين لله سبحانه، ومشهد لحال الظالمين يوم القيامة، وظهور نتائح أعمالهم السيئة.

وَبَدَا لَمُ مُ سَيِّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٨ فَإِذَا مَسَ أَلِّإِنسَكَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ أغطيناه إياه نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ ،عَلَى عِلْمْ بَلْهِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ تفضّلاً وإحساناً أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَمُ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْيكُسِبُونَ ٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنَ قُلْآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُولَمْ يَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَهُ اللَّهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نُقُنطُواْ مِن زَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥهُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنِيبُوٓ أَإِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوۤ ٱلْحُسَنَ مَٱلْنِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ مُلَاتَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَّرَ قَي عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ اللَّ حال الكافر في الخير والشر، والرزق بيد الله سبحانه يعطيه لمن أحب أو كره، والمال لا يغني شيئاً عن وقوع عذاب الله تعالى.

مورد من المؤمنين قبل الوصول إلى يوم الدين، وفتح الله لأبواب رحمته، وحسرة الكافر على نفسه.

676

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ القَرْن الذي ينفخ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ أُوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ فيه إسرافيل ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجِأْى ءَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَـتِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا ومُقَامٌ لَهُم وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ۞ وَيَوۡمَٱلۡقِيۡمَةِ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَايُظَّلَمُونَ ا وَوُفِيَّتُكُلِّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌ أَوُّ أَلَيْسَ فِي أغطيت صُحُف وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاحَتَّىۤ إِذَاجَآءُوهَا جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـُقُوَّا الأغمال لأزبابها فُتِحَتَ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ آلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَشُهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَالُهُ مَقَالِيدُ هَنَدَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِينَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ طَهُرْتُم من دَنَس الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَ أَفَيِئْسَ مَثُوى هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ فَيُ قُلُ أَفَعَ يُر ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ صَدَقَنَا وَعَدَهُ أَنْجَزَنَا مَا وَعَدَنَ ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ مِلَ اللَّهَ مِنَ النَّعِيم خَزَنَهُا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ عَلَيْ مُنْ حَنْهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ all a ٥٩-٥٢ الحسرة والعاقبة التي تقع على الكافرين يوم القيامة . **Q**00 ٧٠-١٨ صباح يوم القيامة، والنفخ في الصور للموت و البعث ، ومحاسبة كل نفس بما عملت. ۱۲-۱۱ نجاة المؤمنين بإذن الله تعالى وفضله، وخسارة المشركين يوم القيامة، وعاقبة تجرئهم ٧٥-٧١] صورة الحشر يوم القيامة، وسوق الكافرين إلى النار، وزَفُّ المؤمنين إلى الجنة وإكرام الله لهم، على الله تعالى، وظهور قدرة الله في كل شيء يوم القيامة .

٦١- ﴿بِمَفَازَتِهِمْ

وظَفَرِهِم بِالبُغْيَةِ

مَفَاتِيحُ أُوخَزَائِر

عَمَلُكَ ويَفْسدَنَّ

أوماعظموه

التَّفْصِيَّلُ الموضوعِي



alle. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

الإسلام).

محكيتها

﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ

حال الملائكة حملة العرش ومن حوله واستغفارهم للمؤمنين من البشر.

[٢٠-١٣] آياتُ الله في الكون دالةُ على وقوع القيامة، و تحذير للخلق من الخسارة لدى الحشر.

غَضَبُه عليكم

عظيم الصفات

لاجتماع في

خارجون مر

لقبور ظاهرون

2000

الموضوعي



﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ دِين اللهِ شَاكُ مِّمَّاجَآءَ كُم بِلِّهِ حَتَّىۤ إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ لنَّارِ ٥ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِأَللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ فِي وَخْدَانِيْتِهِ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ١ لَاجَرَمَ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَاكِ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَافِي ٱلْأَخِرَةِ مُّرْتَابُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ وحُجَّةٍ. ﴿كُبُرُ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَمَقُتًاعِندَأُللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ جِدَالُهُم بِغَيْرِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّادٍ ۞ <u>وَقَالَ فِرْعَوْنُ</u> حُجَّةٍ بُغْضاً ٣٦-﴿ صَرْحًا ﴾ قَصْراً أ يَنَهَ مَنْ أُبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَ لِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ أَبِٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَىٰ هُٱللَّهُ سَيِّءَاتِ بناءً عَالِياً ظَاهِراً لسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى ٓ إِلَى مِوْسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًا مَامَكَ رُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ (أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبُ) الأبوابَ أو الطُّرُقَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ ٣٧- ﴿بَابٍ﴾ خُسْرَانٍ وهَلاكِ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَ وَٱلِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ءَامَنَ يَنقَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ ١٥ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثُلُهَا اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا كُلِّ فِيهَ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْأَنْثُ وَهُوَمُؤْمِنُ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١ ٤٦-٣٨] مقارنة بين دعوة المتقين ودعوة الكافرين من آل فرعون، ونهاية كل دعوة من الدعوتين، ٣٥-٣٤ إقامة الحجة في الدعوة، ويوسف عليه السلام نبئ في بني إسرائيل، وطباعة الله على قلوب ونهاية آل فرعون السيئة في حياة البرزخ وعذاب القبر. ٥٢-٤٧ تبرأ المستكبرين من أتباعهم يوم القيامة، وخسران الكافرين أجمعين، وطلب الكافرين 
 - المنافق على نفسه وعلى من حوله في طلب البحث عن إله غيره.
 - ۱۳۷-۳۱ دعوة مؤمن آل فرعون قومه إلى الهداية، و إخلاصه في الدعوة، وحرصه على هدايتهم.

التخفيف من عذاب جهنم والرد عليهم.

لمَوْتِ إِلَيْ

تعالى للجزاء

**2000** 

قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالَبَيِّنَتِ قَالُوا بَكَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُ عَنَوُا ٱلۡكَىٰ فِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ والـــرُّ سُـــلُ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ عُــذرُهُــم أو اغتِذَارُهُم حِينَ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ١٠ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ١ هُدُى ٥٥- ﴿ بِٱلْعَشِيَ وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسۡتَغۡفِرُلِدَنُلِكَ وَسَيِّحۡ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَايْرِسُلُطُ نِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ اللَّهِ بِعَالِمُ اللَّهِ الْمُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ الْحَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَايِسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِى ءُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ 🚳 ٥٢-٤٧ رد خزنة جهنم على الكافرين بعدم جدوى أدعيتهم في النار ، و نصر الله لرسله وللمؤمنين .

والمؤمئون

يَعْتَذِرُونَ

النَّهَار أو دارُ

مُقْتَضَى الكِبُ

2000

التفضيل

الموضوعي

والتَّعاظُم.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّتُكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَ ارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَفَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٥ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ١ هُوَٱلْحَقُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَفَ ٱدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَا لَكُ الْمُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرَّتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ١٥-٠٠ القيامة وقرب وقتها، والطلب من الله تعالى واستجابة الله لدعاء عباده.

17-11 آباتُ الله في الكون شاهداتٌ على فضله تعالى وقدرته على خلقه وعلى البعث للخلائق يوم القيامة، وخسارة المكذبين بهذه الآيات، وخسارة المشركين الذين يعبدون أحداً من الخلائق

QQQ

تُصْرَفُونَ عَن

تَوْجِيدِهِ. ٦٣-

﴿يُؤْفُكُ يُصْرَف

عن التُّوحِيدِ الحَقِّ

بيشون فيها

﴿ ٱلسَّمَاةُ بِنَاءً ﴾

كالقُبَّةِ فَوْقَكُم

تعالَى أو تَمجُّدَ

كَثُرَ خيره

أَنْ أَنْقَادَ

أو أُخلِصَ

دِينِي.

٣٥-٥٨ مفارقات بين أهل الهدى وأهل الضلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالى

ثم محمد على وصحابته ، وأمرهم بالذكر والعبادة ، وخسارة المكذبين بالقرآن وبآيات الله في الكون

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمْن قَصَصْنَا عَلَيْك هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرابِثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَأَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ عَقْلِكُم وقُوْتِكُ بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحُقِّ وَخَسِرَ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُواً أَجَلًا مُّسَمَّى هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُحِيء وَيُمِيثُ فَإِذَا لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مَنَافِعُ وَإِلَا بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ٥ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ ع رُسُلَنَآفَسَوْفَ يَعَلَمُونَ اللَّهِ تُنكِرُونَ ٥ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسُجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ أو تُملأ بهم ٥ فَلَمَّاجَآءَ تُهُمِّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم نَكُن نَّدَعُواْمِن قَبْلُ شَيْءًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسَّتَهُ رِءُونَ ١ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِاً لَحُقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَحُدَهُ . وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ-تَمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُوٓ أَبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آفِيلُسَ مُشْرِكِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوٓ أَبَأْسَنَا سُنَّتَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ إِنَّ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥ رِينَاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوفَيَّنَاكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ ٧٨ حوة كل الأنبياء من قبل إلى الله وإلى توحيده وعبادته. الله خالق الكون وخالق البشرية من عدم و له الحق على عباده في طاعته وعبادته، وتذكير **OTO** ٨٥-٧٩ آيات الله تعالى وقدرته واضحة في هذا الكون، وسننه لا تتخلف، وواجب علينا التفكر المنكرون لأيات الله سيخلدون في جهنم ويسجنون فيها، وبيان لاستحقاقهم العذاب هم والمشركون الذين يشركون مع الله آلهة أخرى، وتوجيه للرسول بالانتظار حتى يهلك الظالمين. والاعتبار، وخسارة من لم يؤمن يوم القيامة.

عبن الآيسات مَعَ صِدْقِهَ ﴿ ٱلْأَغْلَالُ ﴾ القيو الماء البال نِهَايَةَ الحَرَا

تَبْطُرُونَ وتتك

الفررح والبه

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزُيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَاتَعُبُدُ وَأَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْتِمِكَةً خَوِّفْتُكُم عذاباً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادُ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنَّهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يَجَحُدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدُاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ

١٢-١ إبداع خلق الكون، وأيام الخلق المعدودة لهذا الكون بحكمة الله تعالى. الماء الله عنه عاد وثمودَ وإهلاكهم بعد أن استكبروا، وضرورة الاتعاظ بما حل بهم. T1-19 جمع الكفار يوم القيامة وشهادة جوارحهم عليهم.

التفضيل

خَلْقَهُنَّ ﴿ أَوْحَىٰ ﴾

حفظناها حفظ

مِنَ الآفاتِ ١٣٠-

(أَنذَرْتُكُوْ صَعِقَةً)

شديداً مُهْلِكاً.

١٦- ﴿ دِيِحًا صَرْصَرًا ﴾

شديدةَ السَّمُوم

(أَيَّامِ نَجِسَاتِ)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓ الْنَطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱلْمَلَيْ كَ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَـٰزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ فَي نَعُنُ أُولِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدُّعُونَ ۞ نُزُلَامِّنْ عَفُورِ رَّحِيمٍ ۞ الله وَذَالِكُو ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمُ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَحْتُم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُّ وَإِن إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ بَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضَـنَا لَهُمُ آدْفَعْ بِٱلْتِيهِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَلَاوَةٌ كُأَنَّهُ, قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ وَلِيُّ حَمِيمُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّلْهَ آلِا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلْهَ آ ٱلْقُولُ فِي ٓ أُمَدِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفُرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِبُونَ ١٠ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآهُ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُٱ لَخُلْدِجَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِاَيَلِنَا يَجْعَدُونَ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِيِّ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّتِ لِ وَأُلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْ عُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَاتَحُتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ ٣٢-٣٠ فوز المؤمنين المستقيمين العاملين بشريعة الله يوم القيامة ، وتبشير الملائكة لهم بالجنة .
 ١٦-٣٠ أخلاق الدعاة إلى الله والمؤمنين فيما بينهم ، والصبر على سوء التعامل مع الخلق ، وتحذير ٢٤-١٦ شهادة أعضاء الكافرين وحواسهم عليهم يوم القيامة، وعدم إيمانهم بالله سبب لخلودهم في النار (٢٩-٢٥) التظاهر بين الكافرين في كفرهم سبب لهلاكهم أجمعين، وقرناء السوء مهلكة لمن يتبعهم من البشر والجن، وتبرؤ الكافرين بعضهم من بعض يوم القيامة. [٢٩-٣٧] آيات الله تعالى وقدرته في الكون أسباب للهداية ، وخضوع المخلوقات لله سبحانه وتعالى

٣٠- ﴿ أَسْتَقَلَّمُوا ﴾

عَلَى الحَقُّ اعْتِقَاداً

وعَمَلاً وإخْلاَصاً

٣١- ﴿مَاتَلَعُونَ﴾

ماتَتَمَنَّوْنَهُ

وتَطْلُبُونَهُ . ٣٢-

رزقاً أو ﴿ وَأَقَا أُو

ضِيَافَةً وتَكُرمَةً

لخصلة الشريفة

يَصْرِفَنَّكَ ﴿نَزْعٌ

صَارِفٌ. ٣٨

يَمَلُونَ التَّسْبِيحَ

QVQ

التفصيل

الموضوعي

تَسْتُخفُونَ عند ارتكابكم الفواحش ﴿ظَنَنتُو ﴾ اغتقَدْتُم عند اسْتِتَارِكُم

عند استِتارِكم مِنَ النَّاسِ، ٢٣-(أَرْدَنكُو) أَهْلَكُكم ٢٤- (مَنْوَى أَثْمَ)

مُحَلُّمكُ وإقامة أبديَّة لهم. ﴿ إِن يَسْتَعْفِينُوْ ﴾ لِيسْتَعْفِينُوْ ﴾

يَطْلُبُوا رِضَاءَ رَبُهِم يَوْمَثِنِي . (مِنَ الْمُعَيِّينَ ) مِنَ المُجَابِينَ إِلَى مَا

طَــلَــُوا. ٢٥-﴿ قَيَّفُــنَا لَمُثَدٌ ﴾ سَبُبُنا وهَيْأَنَا لَهُم.

حَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ وجب وثبت عليهم وعيد العذاب ٢٦-

> ﴿ **ٱلْغَوَّا فِيهِ ﴾ التُثوا** بِاللَّغُو والبَاطِلِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ. ٢٩-

عِيد فِراءَ بِهِ. ١٦٠ ﴿ النَّسْفَلِ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

القفصيل الموضوعي



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبِّلُ وَظَنُّواْ مَالْهُمُ مِّن تَجِيصٍ ۞ لَّا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ١٠ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسِنَيْ فَلَنُنَبِّئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَلُو دُعَآ إِعَرِيضٍ ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠ سَنُرِيهِ مُ ءَايَنِتَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ الْ

مريه مِن لِقَاءِ ربِهِ مُر اللهِ إِنَّهُ وَبِي كُلِ شَيْءِ مِحِيطُ ( فَ ) المَّالِمِينَ مُنْ اللهِ اللهُ العلاق وعلم الخلائق وبزوغها إلى الحياة، وخسارة المشركين. ( فَ اللهُ عَلَم الساعة وعلم الخلائق وبزوغها إلى الحياة، وخسارة المشركين.

حال الإنسان وعلاقته بربه عند العطاء والخير وعند المنع والشر. عند الآيات في الكون أو المصحف المسطور لها دلالات ربانية تشير إليها قدرة الله تعالى، والله هو القدير على كل ذلك ظاهراً وباطناً.

القفصيلُ الموضوعي





بقَاعِهَا.

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَسْعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ وَمِنْءَ اينتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَامِ ١٠ إِن يَشَأْيُسُ كِنِ ٱلرِّيحَ الجارية . ﴿ كَالْأَعْلَىٰ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظُهْرِؤْءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ مُتَضَائِلِينَ كالجِبَالِ أوالقُصُورِ ينظرون من طرف العَالِيَةِ. ٣٣ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلْآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ الله المُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرٍ ٥ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ﴿ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِدَ ﴾ فَيَصِرْنَ ثوابت يُجَادِلُونَ فِي ءَايَانِنَا مَا لَهُمُ مِّن مِّحِيصِ ۞ فَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَهُنَاعُ فِي عَذَابٍ مُّ فِيمِ فِي وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَاهُمُ سواكن. ٣٤ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱسْتَجِيبُو ﴿بُوبِنْهُنَّ﴾ يُهْلِكُهُنَّ نَّكِيرٍ ﴾ إنْكَار بالغرق أي أهلهر ذُنُوبِكُم أو لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ ومِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ يَتُوكُّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَ إِرَا لَإِشْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا ٣٥- ﴿ يَّحِيمِي ﴾ مُنْكرِ لِعَذَابِكُم مهرب ومخلص مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِدِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ٤١- ﴿ فَيْحَ بِهَا من العذاب. ٣٧-بطر لأجلها فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَإِنَّا إِذَا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ (الْفَوَاحِشَ ﴾ مـــا عَظُمَ قبحه مر أَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَآ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً ٱلْبَغَىُ هُمْ يَنْنُصِرُونَ ﴿ وَجَزَّ وَأُاسَيِّنَاةٍ سَيِّنَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَ الذَّنوب. ٣٨-﴿ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ ﴾ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ٤ وَلَمَنِ ٱنْصَرَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورُ ۖ لِلَّهِ مُلْكُ يستساورون ويتراجعون فيه ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتَا بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَأُوْلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٣٩- ﴿ أَسَائِهُمُ ٱلْبَعْيُ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبِّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذَّكُورَ ١ أُويُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرانا وَإِنكَا نالَهُمُ الظُّلُمُ والعُذُوَّانُ ﴿يَنْصِرُونَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ فَكُمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وعِلِيمُ قَدِيرٌ ٥٠ ٥ وَمَا كَانَ يَنْتَقِمُونَ مِمُن ظَلَمَهُم و وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن المَعْدِرُّ و وَرَى ٱلظَّالِمِينَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ يَغْتَدُونَ. لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَيَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلٍ ١ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞ الماحدي البحديم يوم الدين، و تخلى الخلائق عنهم ووحدتهم في المواجهة ٣٦-٣٦ من عجائب قدرة الله تسخير البحر للبشر ليتنقلوا فيه بسفنهم، ولو شاء الله لجعله عليهم بلاءً، etto. 🗤 - و دعوة ربانية للالتزام بالقرآن ولاتخاذ موقف صالح قبل يوم القيامة، وأن محمداً ﷺ واجبه وقدر الله لن يفلت منه مخلوق، والدنيا ضئيلة قليلة، والعبرةٰ بالفوز بالآخرة. ٣٠-٣٧ صفات عباد الله المتقين الذين استجابوا لله تعالى وأطاعوه وابتعدوا عن الكبائر. التبليغ، والذرية بيد الله سبحانه يعطيها من يشاء أو يحرمها من يشاء. الموضوعي ١٤-٤٤ خسارة الضالين البعيدين عن الله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ٥٣-٥١ الوحى بأمر الله تعالى وبيان لأحواله، وبيان لفضيلة القرآن.







وجدهم خفاف العُقُولِ. ٥٥-﴿ وَاسَفُونَا ﴾ أغضَبُونَا أشَدُّ الغَضَبِ بِأَعْمَالِهِم. ٥٦-﴿ سَلَفًا ﴾ قُدْوَةً

لِلكُفَّارِ فِي اسْتِحْقَاقِ العِقَابِ.٥٧- ﴿ مِنْهُ يَضِجُونَ ويَصِيحُونَ

نَرَحاً وجَذَلاً.

شِدَادُ الخُصُومَةِ

عجيبة كالمثا السَّائِرِ. ٦٠- ﴿ لِجَعَلْنَا

او لَوَلَدْنا منكم

e de





(بِهِ، تَمَثَرُونَ ﴾ فِيهِ

a Wa

ويُرْهَانِ علَى صِدْقِي تُؤذُونِي أو تَقْتُلُونِي بالحِجَارَةِ. ٢٣-﴿ فَأَشْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا ﴾ إسر ليلاً بِبَنِي إسرائيلَ. ٢٤ ﴿ٱلْبَحْرُرُهُوا﴾ سَاكِناً أومُنْفَرِجاً. ﴿خُنْدُ جَمَاعَةُ . ٢٧-﴿ نَفْتُو ﴾ تَنَعُم أو نَضَارَةِ عَيْشٍ. ﴿ فَكُمِينَ ﴿ نَاعِمِينَ مسرورین ۲۱ –

﴿ كَانَ عَالِيًّا ﴾ مُتَكُبُّر جَبّاراً. ٣٢-﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عالَمِي أزَمَانِهِم ٣٣٠- ﴿فِيهِ

ظاهِرُ أو نِعْمَةً ظَاهِرَةً. ٣٥-

المريق بمبغوثين بَعْدَ مَوْتَتِنَا ٣٧٠-

﴿ قَوْمٌ نُبِّعٍ ﴾ أبِي كَرِب الحِمْيَرِيُ

مَلِكُ اليَمَنِ.

odo



التفضيل الموضوعي

رَقَائِعَهُ بِأَعْدَائِهِ



وَبَدَالَهُمْ سَيِّءَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَمْزِءُونَ ٢٦ وَقِيلَ ٱلْمَوْمَ نَنسَنكُمْ كُمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُومَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ بِأَنَّكُمُ التَّخَذُ ثُمُّ ءَاينَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتُكُمْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُحْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعَنَبُونَ 👣 فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ المُورَةُ الْخَوَفُلِ الْخَوَفُلِ الْخَوَفُلِ الْخَوَفُلِ الْخَوَفُلِ الْخَوَفُلِ الْخَوْفُلِ الْمُؤْمُ بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْأَرَءَيْتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْتُونِي بِكِتَبِ مِن قَبِلِ هَنذَآ أَوْأَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَيدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مُغَفِلُونَ ٥

٣٧-٣٦ الحمد لله مالك الملك وله العظمة والكبرياء والعزة.

القرآن إنذار لمن أشرك بالله، وعجز المشركين عن الإتيان بمثله.

﴿ نُفِيضُونَ فِيا وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْلَهُمْ أَعَداآءً وَكَانُواْبِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١ وَإِذَا تقولون فِي تُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلْذَا طغنأ وتكذي سِحْرُّ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْفَتَرَيْكُ قُلْ إِنِ الْفَتَرَيْتُكُ وَلَا تَمْلِكُونَ ٩- ﴿بِدْعًا﴾ بَدِ مُنْفَرِداً فِيمَاجِئْه لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلُوْ بِمَا تُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَالُغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعَامِّنَ **ٱلرُّسُلِ** وَمَآأَذُرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَابِكُمْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا<sup>ْ</sup> إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ كُنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكُفَرَّتُم بِهِ ۅۘۺؘؠۮۺؘٳۿؚڎؙڡٞڹۢؠڹۣ؞ٙٳؚڛ۫ڗ؞ؚ؞ۑڶۼۘڮؽۺ۫ڸ<u>ۄۦڣٵۘڡڹۘٷٱڛۛؾۘڴۘڹۯۛؿؙ</u> إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلْيَةً وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَالَم فَسَيَقُولُونَ هَنِدًآ إِفْكُ قَدِيمٌ شَ وَمِن قَبْلِهِ عَكَيْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخُونَ فَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ أُوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٨-٦ فساد عقيدة المشركين وإعراضهم عن الحق. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

١٤-٩ القرآن كلام الله الحق، ومحمد ﷺ مبلغ لهذا الكلام، وبطلان ادعاءات الكافرين، وبيان لاستقامة الخلق على أمر الدين وجزاؤهم في الآخرة.

وَوَصَّيْنَاٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ ،كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ۗ وَحَمْ لُهُۥ وَفِصَ لُهُۥ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أُرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا آأَتَعِدَ انِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓأُمَرٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَقِيَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعُرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِأَذَ هَبْتُمْ طَيِّبَنِتِكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكْنَتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَ بِمَاكْنَتُمْ تَفْسُقُونَ ٥ ١٨-١٥ علاقة المؤمن مع أبويه وبرهما والإحسان إليهما، وتوجيه للبعد عن عقوق الوالدين والإساءة

2002 التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

نِعْنِيُّ ٱلهِمْنِي وَقُفْنِي ورَغُبْنِي

١٧- ﴿ أَفِ لَكُمَّا

تَبَرُّم وكراهيةِ ﴿أَنَّ

تِ الْأَمَّمُ وَلَم

على الإيمَانِ ﴿ الْمِنْ

أَسْطِيرُ ٱلأُوَّلِينَ أباطِيلُهُمُ المُسَطَّرَ

جَبُ عَلَيْهِم وَعِيا

لعَذَابٍ. ﴿ فَلَخَلَتُ نضَتْ و تَقَدُّمَه

٢- ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ الهَوَانِ والذُّلِّ .

> إليهما، وعلاقة الكافر مع أبويه، ومثل الكفار هو مثل للجحود مع الله تعالى. ٢٠-١٩ مصير كل فريق إلى عمله يوم القيامة دونما ظلم، وصورة لعتاب الكفار يوم القيامة.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا ﴿ وَأَذْ كُرَ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ رغّبْنا ووجُّهُنا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ نحوك.﴿أَنصِنُوا اسْكُتُوا واصغَوا الله الله والمناكم المناه المن عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ الْجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهِ تِنَا فَأْتِنَا مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ أُتِمَّ وفُرغَ من ا يَعَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ-يَغْفِرُ لَكُم مِّن وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ لَكِكِيِّ أَرَكُمْ قُوْمًا تَحْهَلُونَ ١ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ١ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ للهِ ولا فَائِتٍ مِنْهُ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ فَالْواْ هَنْذَاعَارِضٌ مُمَطِرُنّا فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ أَوْلَيْمِكَ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ-دِيحُ فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ تُكَمِّرُكُلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٠٠٥ أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمَّ كَذَالِكَ بَعْزِي وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخُلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَى بَكَيَ ٱلْقُوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ إَلَىٰ ﴾ هو قادرٌ على إحياءِ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ أَلَيْسَ هَنْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴿أُوْلُوا الْعَزْمِ ﴾ ذَوُو وَلَآ أَبْصَنُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِكَ ثُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ الجِدُ والثَّباتِ كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٤ فَأُصْبِرُكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ وَلَا تَسْتَعْجِلِ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا هذا تبليغٌ مِن أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سَاعَةً مِن نَّهَا رِّ بَكُنُّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَاسِقُونَ ٥ اللُّهُ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِهَةً المَّالِينَ الْمِنْ الْمُعَالِينَ الْمِنْ الْمُعَالِينَ الْمِنْ الْمُعَالِينَ الْمِنْ الْمُعَالِينَ الْمِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ **QUQ** ٣٢-٢٩ رسالة محمد ﷺ إلى الثقلين من الجن والإنس، والكتاب الإلهي الأخير هـــو الــقرآن شاملٌ لما ٢٥-٢١] قصة هود عليه السلام وتكذيب قومه له واستعجالهم للعذاب وتدمير الله لهم قبله بل ومهيمنٌ عليه، وبيأن لموضوع العقيدة والإيمان بالله. ٣٥-٣٣ الله خالق الكون، ووقوف الكافرين على النار واعترافهم بأن الساعة والنار والحساب الإلهي [٢٨-٢٦] تحذير لقريش بالاعتبار بالأمم السابقة، والبعد عن الاغترار بالقوة. حق، وأمر للرسول ﷺ بالصبر بتبليغ الدعوة.

يَغْرِضُ فِي الْأُفْوِ ئهلِكُ. ٢٦

ويَسَطْنَا لَهُم ﴿ فِي إني اللَّذِي م

بأساليب مُخْتَلِفَةِ مُتَقَرِّباً بِهِم إلَى

أثرُ كَذِبِهِم في اتُخاذِهَا آلِهَةً

2002 التَّفْصِيْلُ الموضوعي



التَّفَصيَّلُ الموضوعِي

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ بعَلاَمَاتِ نَسِمُهُ مَنْ أصابته الغَشْيَةُ 🖟 لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ فَ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ والسُّكْرَة . ﴿ فَأُولَٰكُ مُّعُكُمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ بِفَحْوَى وأَسْلُوبِ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ بَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَأُولَىٰ لَهُمْ كَلاَمِهِمُ المُلْتَوِي كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقَواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنُ ا طَاعَةُ وَقُولُ مَّعَرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لنختبزلك لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ١ بِالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ لَكَانَ خَيْرًا لِّهُمْ شَهُ فَهَلْعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ الرَّحَامَكُمْ ١٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَكُمْ عَلَى إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى ٓ أَبْصَارَهُمْ ۞ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٤٠ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اْ إِلَى ٱلسَّلْمِ **مُّ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَّفَ الْهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم** نْ مُقَاتَلَةِ الكُفَّا وَأَنْتُوْ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّـمَا مِّنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ ألتِّلْمِ الصُّلْح مع الكُفَّادِ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ شَي إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ الْبَاطِلَةِ. ٢٦ ا فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَنَأَنتُمْ هَكَوُّلآءِ تُدْعَوْنَ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُط ٱللَّهَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَكَرِهُواْ رِضُوَانَهُ وَفَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ١ أُمَّ حَسِبَ فَإِنَّكُمَا يَبَّخُلُ عَن نَّفُسِ فِي وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُ مُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن أخقادَكُمُ الشَّدِيدِةَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ١ تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَلَكُم 🔯 e do ٣٢-٣٠ إظهار الله تعالى بتكليفه وتشريعه من هو مؤمن ومن هو منافق، وخسارة الكافرين رديد الدياء الإيمان هم المنافقون الذين لا يصدقون الله في سرائرهم ، وبيان لجبنهم وخوفهم من القتال وعدم فهمهم لمعانى القرآن الكريم . من القتال وعدم فهمهم لمعاني القرآن الكريم. TA-TT نداء للمؤمنين لمواصلة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله، وحث المؤمنين ٢٥-٢٥ فضيحة المنافقين لتآمرهم على المسلمين واتباعهم الشيطان وعذاب الله لهم عند الموت.

لَهُمْ اللَّهُمْ م يهلِكُهُم أو العِقَابُ أَحَقُّ وأَوْلَى لَهُ. ٢١- ﴿عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ جَدُّ ولَزمَهُ الجِهَادُ. ٢٢-فهل يُتَوقُّعُ منكم؟ (أي يُتَوَقّع) ٢٤-الَّتِي لا تُفْتَحُ ٢٥-وسَهِّلَ لهم خطاياهم ومناهم ﴿ أَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ مَدُّ ألَهُمْ فِي الأمانِي

> ﴿ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُوْ إخفاءَهُم كُلُّ قَبيح ٢٩- ﴿أَضْغُلْنَهُمْ

أخقادَهُمُ الشَّدِيدَةَ

الكَامِنَةُ.

alle a

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



بيِّناً ظاهر ٤- ﴿ التَّكِنَّةُ الشكون الطُّمَأْنِينَةَ والثَّبَاتَ

ظَنَّ الأمر الفَاسِدِ المَذْمُوم . ﴿عَلَيْمٍ عَلَيهِم بِالهَلاكِ

﴿ تُعَزِّرُوهُ ﴾ تَنْصُرُوه تعالى بنُصْرَ تُعَظُّمُوه تعالى

وتُسَجُّلُوه ﴿ شُسَيِّحُوهُ

تُنزُّهُوه عم لايليق بجلاله

﴿بُكْرَةُ وَأَصِيلًا غُدُوةً وعَشِيًا

أوجَمِيعَ النَّهَارِ

atte.

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكْة مِن تُقَانِتِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٥ هُمُ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تُولِّيتُمُ مِن قَبِّلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِحَرَجٌ مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ, وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنْتُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُذُخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنَّهُ رُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مِ مَّعَرَّةُ بِغَيْرِعِلْمٍ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنِ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قَلُوبِهِمْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ وَكَانُوٓ الْحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَلَدِهِ وَكُفَّأَيْدِي لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَابِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ مُسْتَقِيمًا ١ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا لَاتَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتْحَافَرِيبًا ١ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِإِلْهُدَى وَدِينِ لَوَلُواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ شَنَّةَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٦-٢٤ صلح الحديبية وفتح مكة دون حرب، ونصر عظيم للرسول ﷺ على الكافرين الذين ١٧-١٦ العودة إلى الله ثمنها الصدق والإخلاص، وبيان لأصحاب الأعذار بالرخصة في عدم المشاركة ا تحقّيق البشرى الإلهية التي رآها الرسول ﷺ بصلح الحديبية ثم بفتح خيبر قبل فتح مكة، وبيان بأن بعثة الرسول ﷺ نصر للإسلام الحنيف وهو الدين الإلهي.

البُدْنَ الَّتِي سَاقَهَا

الَّذِي يَحِلُ فيا

لَهْلِكُوهُم مَعَ

الْمُسَّةُ الْأَنْفَةُ والغَضَبَ الشَّدِيدَ

سكينه

الاظمئنانَ والوَقَارَ

﴿ كَلِمَةُ ٱلنَّقُونُ ﴾ كَلِمَةُ التُّوْجِيدِ و

الإخلاص. ٢٧

الِيُعْلِيَهُ ويُقَوِّيَهُ

QQQ

شِدَّةٍ وقوَّةٍ ﴿ حَنَّ ﴾ إنْ

أَوْ حَفِظَهَا لَكُ

النصر والظفر للمؤمنين الذين بايعوا الرسول ﷺ تحت الشجرة، ورضى من الله لا سخط بعده، وتبشير الله لهم بالنصر والغنائم وهزيمة الكفار، وهذه سنة الله تعالى. الموضوعي







٣٠- ﴿فَرْنِهُ أَمَّةِ

الأرْض ﴿ غِيبِسٍ ﴾

يَوْ الدَّاتِ الْمُ

Q VQ

يخفظ ويخثث تَمِيلُ عَنْهُ وتَفِرُّ مِنْ وتَـهُـرُبُ. ٢ ﴿ غِطَآءُكُ حِجَارً غَفْلَتِكَ عَنِ الآخِرَ ﴿ عَدِيلًا ۗ نَافِذُ قُوعُ حَاضِرٌ مُهَيَّأً

لِلعَرْضِ ٢٥-مُتَجَاوِزِ لِلْحَدِّ. اللهِ وفِي دِينِهِ ٣٢.

الله بالثوبة

استودعه الله مِن

تُنِيب ﴾ مُخْلِص

مُقْبِلِ علَى طَاعَةِ

eggo. الموضوعي



فَأَحَسٌّ فِي نَفْسِهِ مِنْهُم ﴿ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ هو هنا إسحاق عند

بِيَدِهَا تَعَجُّباً

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



أَفَسِحْرُهُ لَا أَمْ أَنتُهُ لَا تُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوۤا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ۞ فَكِهِينَ بِمَآءَاتَنْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَدْهُ مُ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرِبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ شُرُرِمَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِعِينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَا جِهُ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِ كُلَّ أُمْرِي عِاكسب رَهِينُ أَنْ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ أَنَّ يَتَنْزَعُونَ سَاقِطُ فِي فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيثُ ١ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ أَ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مُكَنُّونٌ فِي وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٥ قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّامِن قَبُّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرَّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نُتَرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ

التفضيل الموضوعي



ضَوْءِ الصَّبَاحِ.

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْمِ الرّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرّحْمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ٥٠ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ ٥٠ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ١ عَلَمَهُ وَسَدِيدُٱلْقُونَ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِأَلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ شُمَّدَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ٥ فَأُوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَى ٥ مَاكُذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ عَلَى مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخُرَىٰ ١ عِندَسِدُرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ ١ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ١ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۞ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ لَقَدْ رَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرُىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ١ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١ تِلْكَ إِذَاقِسَمَةٌ ضِيزَى ١٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سُمَّيتُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزُلُ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُئَ ١٠٠٠ أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَاتَمَنَّى ١٠٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٥٥ ٥ وَكُرِمِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَاتُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذُنُ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيُرْضَى ٢ 🗀 – 🛚 معجزة المعراج للنبي ﷺ الذي رأى فيه من الحقائق، وإثبات للوحي وللرسالة.

**2000** التفضيل الموضوعي



٢٤-٥٥ بيان لقدرة الله تعالى، وتذكير بمصير الأمم السابقة المكذبة.
 ١٥-١٢ اقتراب قيام الساعة وفيها سيزول العجب لمن لا يؤمن.

اقتراب يوم القيامة وعلاماته بمجيء الرسول ﷺ ، وانشقاق القمر معجزة له ﷺ ، وتكذيب المشركين بها وإنذارهم بالعذاب .

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

٤٩- ﴿الشِّعْرَىٰ ﴾ كوكبُ مَعْرُوفٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ ﴿ أَهُوَءَ ٥٣- أَسْقَطَهَا إِلَى الأرض بغدان رفع ٥٤- ﴿فَنَشْنَهَا﴾ ٱلْيَسَهَ

٤٦- ﴿ نُعَنَّى ۗ تُذْفَقُ فِي

الرُّجِم ٤٨-﴿ أَفَقَى ﴾

ارضي بما أعطى

وغَطَّاهَا بِأَنْوَاعِ مِنَ كُ نِعَمِهِ تَعالَى (نَتَمَارَين) تَتَشَكُكُ

هُونَ غَافِلُونَ. وولا العسكر مكتتا

لغجزة له. ٣ مُسْتَقِرٌ ﴾ مُنْتُهِ إِلَى غاية يستقر عليها

رُدُعُ عَمًّا هُم فِي نَ الكُفْرِ والضَّلاَكِ

> all a التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ ابْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْتَضَرُّ ١ فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ فَتَنَاوَلَ النَّاقَةُ بِسَيْفِهِ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّذَكِرٍ ۞ كَذَّبَتْقَوْمُ لُوطِ إِلنَّنُدُرِ ۞ إِنَّا أَرُسَلْنَا فقتل الناقة . ٣١ ﴿ كَهَنِيهِ ﴾ كاليابِس عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ ١٠ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا المُتَفَتَّتِ مِن الشَّجَ خَظِرٍ﴾ صبائِب كَذَالِكَ بَحَزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْاْ لخظيرة من بِٱلنُّذُرِ ۞ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ ميهم بالخضب عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ ٣- ﴿ فَنَعَارَوْا بِٱلنَّذُرِ كَذَّبُوا بِهَامُتَشَكَّكِينَ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّذَّكِرٍ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ١ كُذَّبُواْ بِعَاينِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُم أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرٍ ۞ أَكُفَّا لُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْلِكُمُ بَرَآءَةٌ وَّلَ النُّهَارِ. ٤٣ (فِ ٱلزُّيرُ) في الكُتُب فِي ٱلزُّيْرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿ صَالَمُ رَمُ ٱلْجَمَعُ السَّمَاوِيةِ. ٤٤ (مُنْتَعِثُ مُمْتَنِعٌ، لا وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُّ نُغُلَبُ ٤٧- ﴿ سُعُرِ نيرَانِ مُسَعِّرةِ أُوجُنُونِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ ٥٤- ﴿خُلَقْتُهُ مِقْلَدٍ خَفْدِير سَابِق عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ۞ ونِظَامِ مُخْكُمٍ.

**QUO** 

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



الطُّلُعُ. ١٢ - ﴿ فَا



فِيهِ مَا فَكِكُهُ أُو فَغُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِلَّيْ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّى غَلِأَى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ۞ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ، آلجبَامِ ﴾ مستوران لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَإِلَّيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ وَ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَيِأْيِّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ نَبُركَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ المُؤلِّةُ الْمُؤلِّةُ الْمُؤل ووزالفاقعتنا بسلِللهِ الرَّمْ الرَّحْ الْمُلْوِقْ الرَّحْ الْحُلْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ ال منظيتها إِذَا وَقَعَتِٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ فَامَتِ القِيَامَةُ بِنَفْخَ ا إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسًّا ۞ إِذَارُجَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَتًا فِي وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَثَةً فَي فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْعَبُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْعَبُ

A TO التفصيل

٥٢- (زَوْمِ) شَجَر كَريهِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِيِّن زَقُّومِ ۞ ١٨- ﴿ مِن مَّعِينِ ﴾ خَمْر يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَعِينٍ جدًا فِي النَّارِ. ٥٥-جَارِيَةٍ مِنَ مَنبَع شُرَبَ لَلْمِيهِ ﴾ الإبل لا يُنقَطِعُ أَبُداً فَمَالِكُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ١٠٥ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَٱلْحَمِيمِ ١٥٠ فَشَرِبُونَ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ العطاش. ٥٨-19- ﴿ لَّا يُصَدِّعُونَ أَفْرَمَيْتُمُ ﴾ أخبروني 4 لايمينهم شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَٰذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا وَكَوْرُعِينٌ ١٠ وَكُورُ عِينٌ ١٠ وَحُورُ عِينٌ ١٠ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو المَّاثُمَنُونَ ﴾ المَنِيّ الَّذِي صُدَاعٌ بشُرْبِهَا . ﴿ لَا تَقْذِفُونَهُ في الأرْحَام زُهُ لا تُذْمَبُ تُصَدِّقُونَ ١ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمُنُونَ ١ مَا عَأَنتُو تَغَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَآءَ بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ۞ لَايَسْمَعُونَ فِهَالَغُواُ وَلَا عُقُولُهُم بِسَبِهَا. تُصَوَّرُونَهُ بَشَراً سَويًا ٱلْخَالِقُونَ ۞ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ تَأْثِيمًا ۞ إِلَّاقِيلًا سَلَمَا سَلَمًا صَالَمُ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآأَصْحَبُ بيض واسعات الأعين بمغلوبين غاجزيز حِسَانُها ٢٨- (يدر) عَلَيْ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ لْيَمِينِ۞ فِيسِدْرِمِّخُضُودٍ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ۞ وَظِلِّمَّدُودٍ شجر كثير الظل الَّـذِي تُلْقُونَهُ فِي يَتَنَعُمُونَ بِهِ ﴿غَفْمُودِ﴾ الأرض ٦٤- (مَرْرَعُونَةُ) عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ا وَمَا إِمَّا مَسْكُوبِ ٥ وَفَكِحَهَةِ كَثِيرَةٍ ١ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا لبثونة خثى يشد مَفْطُوع شَوْكُهُ. ويَبْلُغَ الغَايَةَ. ٦٥-۲۹- ﴿ طَلُوحٍ ﴾ شَجَر مَّنُوعَةِ ١٦٥ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ١٦٤ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاءَ ١٥٠ فَجَعَلْنَهُنَ اللهُ وَأَنتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ لَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُلَمًا ﴾ مَشِيماً المَوْزِ أو مِثْلِهِ. مُتَكُسُراً لا يُنْتَفَعُ به. حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠ بَلْ نَعَنُ مُعْرُومُونَ أَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْحَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةً مِّنَ لَّهُونَ اللَّهُ تَتَعَجَّبُونَ مِن بالحَمْل مِنْ أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلاَهُ. ٣٧-اللُّهُ أَفَرَءَ يَتُكُو الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ١٥٥ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأُصَّحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ (عُرُهُ) مُتَحَبِّبات إلى أزواجهنَّ (أَزَابًا) أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُرُونَ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ١ لَا بَارِدٍ مستويات في السُنِّ ۲۶- ﴿سُورِ ﴾ ريح ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُوا لِنَّا رَالَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَآ أَمْر وَلَا كَرِيمٍ ١٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١٤ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ شديدة الحرارة تَذْخُلُ المَسَامُ. نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِّلْمُقْوِينَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ٤٣- (يَحْدُور) دخان شديد السُّوّادِ أو نار وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلْ إِتَّ 🦈 فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ 🍪 🏶 فَكَا ٓأَقْسِمُ ٤٦- ﴿ لَقِنتُ ﴾ الذُّنْب العظيم (الشَّرْك). بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ٥ وَإِنَّهُ لَقَسَّمُ لُوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ١ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ۞ all a [13-10] عذاب أصحاب الشمال الضالين، والرد على افتراءاتهم. ٢٦-١١ وصف النعيم المقيم للسابقين في الجنة وما لهم فيها من جزاء عظيم. ette. [١٥-١٦] آيات الله في خلق الإنسان من الماء المهين، وتذكير بالبعث بعد الموت. ٧٠-١٧ مقام أصحاب اليمين في الجنة من المسلمين في هذا الكون وما لهم في الجنة من حسن إقامة. التفضيل التَّفْصِيْلُ الموضوعي ٧٤-٦٣ آيات الله تعالى ونعمه الكونية في الإنبات وإنزال الماء من السماء وتسخير النار في الدنيا للبشر ٥٦-٤١ عذاب أصحاب الشمال وما أعد الله لهم من البلاء والعذاب وسوء المصير، والرد على الموضوعي ٨٠-٧٥ قسم إلهي بما خلق الله من النَّجوم وبمواقعها على عظمة القرآن وتنزيله.





وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَآ أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ اعْلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَهَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ٰ بِيَنْكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنْبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُوۤ اْإِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمْ عَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْرِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبِّلِ أَن نَبِّرُأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ٣٤-٢٢ التسليم لله تعالى ، والصبر على هذه الدنيا ، والرضا بقضاء الله وقدره ، والإنفاق في سبيل الله

atte.

في سبيل الله المضييل



2000 التَّفْصِيَّلُ الموضوعِي

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ تَنَاجِيهِم ومُسَارَّتِهِ. مِن بَعْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ ﴿هُورَابِعُهُمْ بِعِلْمِهِ حَيْثُ يَطَّلِعُ عَلَى وَلآ أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْثُمَّ يُنَبِّتُهُم نَجْوَاهُم ﴿ هُوَمَعَهُمْ ﴾ بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بعِلْمِهِ المُحِيطِ بِكُلِ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ كَافِيهِم جَهَنَّمُ عَذَاباً بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ ﴿يَصْلَوْنَهَا ﴾ يَذْخُلُونَهَا أو يُقَاسُونَ حَرَّهَ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ آفِيتُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا ١٠- ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ المنهي عنه تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ ﴿لِيُعَرُّنَ لِيُوقِعَ فِي بِٱلۡبِرِوَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْٱللَّهَٱلَّذِيۤ إِلَيۡهِ تَحۡشُرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلنَّجُوَىٰ الهَمُ الشَّدِيدِ. ١١-مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا تَوَسَّعُوا فِيهَا ولا لَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ انْهَضُوا لِلتَّوْسِعَةِ لِعِبَادَةِ أُو خَيْرٍ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفُسَّحُواْفِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ انشُرُواْ فَأَنشُ زُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ المناجاة ، والمؤاخذة من الله على القول والعمل ، والكافر بالله هو الذي يختار سخط الله و فضبه بمخالفة شرع الله تعالى ، وتحذير للمؤمنين من عاقبة التناجي .

ال بيان في آداب المجلس، وهذه الآداب متفاوتة بين الوجوب والندب . **QUQ** 

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحَيَّتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُونكُرُ صَدَقَةُ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ عَأَشُفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُون كُوْصَدَقَتِ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ خَبِيرُ أِبِمَا تَعُمَلُونَ ١٠٥٥ اللَّوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَقُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً [ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓ أَأَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنَسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمّ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُو لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِنَ اللهِ شَيًّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ٱسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنَهُمْ ذِكْرَ لَهِ أَوْلَنِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّ وَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكِ فِ ٱلْأَذَ لِينَ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَوْلَيْنِكَ فِي ٱلْأَذَ لِينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وُرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١

QQQQ التفضيل

١- ﴿عَرْبِيرٌ ﴾ غَالِبٌ

عَلَى أَعْدَائِهِ غَيْرُ

الفَقْرَ والعَيْلَةَ ﴿ تَامُ

عَنْكُمْ بِنَسْخِ حُكْمِهَا

لَيْهِم ﴾ هُمُ اليَّهُودُ

المفسهم وأموالهم

١٣-١٢ مناجاة الرسول ﷺ، وإرشاد إلى أن مخاطبة الرسول ﷺ ليست كمخاطبة أحدنا الآخر.
 ١٢-١٤ موالاة الكافرين وعاقبتها، وفضيحة للمنافقين الذين لا تستطبع أن تحدد لهم وضعاً ظاهراً بما



يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِهِ

٩

متانانيت

٣- ﴿ الْجَلَّاءُ ﴾ الحُرُو

e de

والوَلَدِ.

أو بِالقُرْآنِ.

٢٢ بيان لحقيقة المحبة في الله، وجزاء المؤمنين المعادين لأعداء الله.

١-٥ مصير اليهود في المدينة عموماً، وإخراجهم من ديارهم وحصونهم وهم يظنون أنهم في حماية

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقَوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ وعصوا وحادوا. ٱلْعِقَابِ ۞ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْتَرَكَ تُمُوهَا قَآيِمَةً نَخْلَةِ كَرِيمَةِ. ﴿ عَلَيْ عَلَىٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ رَدُّ وما أعادَ. ﴿فَمَّآ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابٍ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ,عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِ كَلَايكُونَ دُولَةُ أَبِيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا المدينة وأخلصوا نَهُنَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الإيمَانَ. ﴿ حَاجَنَةُ ﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥٓ أَوْلَيَإِكَ مَنْ يُجَنُّبُ ويُكُفّ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿ ثُعَّ نَشْيِهِ ﴾ بُخْلَهَا يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيْ كَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

Q QQ التفضيل

٥- ﴿ لِمُنَةِ ﴾ نَخْلَةِ أُو

أُمُولِهَا﴾ عَلَى سُوقِهَا

٦- ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ ﴾ وما

أَوْجَفْتُرْعَلَيْهِ ﴾ فما

أجريثم على تخصيله

مِلْكاً مُتَدَاوَلاً بَيْنَهُ

خَاصَّةً . ٩ - ﴿ نَبُوْءُو

ٱلدَّارُ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ تَوَطَّنُوا

حزّازة وحسدا

(خَصَاصَةٌ ﴾ فقرا

واحتياجٌ ﴿مَن يُوقَى

تحدثت الآيات عن الغنيمة وأحكامها، والحكمة من ذلك أن الفقراء لهم اعتبار في المجتمع المسلم، والرحمة أساس التعامل في الإسلام، و لا اعتبار لقضية الطبقات في المجتمع الإسلامي . ١٠-٨ مجتمع الصحابة في المدينة هم المهاجرون جميعاً والأنصار جميعاً، والآيات تتحدث عن فضائل المهاجرين والأنصار، ولا اعتبار لمن ينتقصهم من الكاذبين.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوْنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلِيْبُونَ ﴿ لَبِنَ أَخْرِجُواْ لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمَّ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ ٱلْأَدْبِ لَا يُنصَرُونَ ١ لأَنتُمْ أَشَدُّرَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونَ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمْثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَ فُرُفَلَمَا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّي آَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١ 2000

مُتَفَرُقَةً لِتَعَادِيهِ

التفضيل

الموضوعي

١٠-٨ دعاء المؤمن لأخيه المؤمن، والتابعون مع الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء.

١١-١١ بيان لصفة المنافقين الذين هم أكذب الناس عهوداً ، وهم الجبناء لأنهم لا يثقون بشيء ، وكشف لعلاقتهم مع اليهود ضد المسلمين، وبيان لجبن اليهود وضعفهم.

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرَ وُكُا لزائموا أوامِرَهُ ونَوَاهِيهِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ ﴿فَأَنْسُنَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ ۗ فَلَم يُقَدُّمُوا لَهَا مَا يَنْفَعُهَا نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواً تُقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ عِنْدُهُ ٢١- ﴿ خَنْفِعًا ذَلِسِلاً خَاضِعاً ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتِيكَ (مُتَصَدِعًا مُتَشَفَّقاً. ٢٢- ﴿ ٱلْمَالِكُ ﴾ المَالِكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ لِكُلُّ شَيْءِ المُتَصَرِّفُ فِيهِ وْٱلْقُدُّوشُ الْبَلِيغُ فِي ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا النَّزَاهَةِ عَنِ النَّقَائِصِ آلسَّلَمُ ذُو السَّلاَمَةِ لَقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لُرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ مِنْ كُلُّ عَيْبِ ونَقْصِ (ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ المُصَدِّقُ برُسُلِهِ بِالمُعْجِزَاتِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِجُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ لقوي الغَالِبُ (ٱلْجَيَّارُ ﴾ القَهَّارُ أو هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ شَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ لعَظِيمُ. ﴿ ٱلْمُنَكِينُ لبَلِيغُ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْقُكَيْمِ أَلْعَزِيزُ ٢- ﴿ الْبَارِئُ الْمُبْدِعُ المُخْتَرِعُ. ﴿ ٱلْمُصَوِّرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَالِقُ الصُّورِ عَلَى مَا الله هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى الدَّالَّةُ عَلَى مَحَاسِنِ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُٱلْحَكِيمُ ۞ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

٢٠-١٨ وصية ربانية للمؤمنين، والتقوى هي دستور المؤمن في حياته لبلوغ الآخرة، والفرق بين أهل

(٢٤-٢١ بيان لعظمة كلام الله تعالى ولصفاته العلى، وهنا أولها الرحمة والربوبية، ومنها العزة والحكمة، وتنزيه الله تعالى عن كل نقص.



لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ مُن يَتُولُ هُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوۤ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ أَللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَنهُرُواْ عَلَيْ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُّوْهُمْ وَمَن يَتُولُّمُ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرُتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقْنُمُ وَلۡيَسۡعُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزْوَ بِحُكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآأَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ١

القسطُ والعدل شعار المؤمن بالله تعالى، ونهي عن مولاة أعداء المسلمين.

11-10 أحكام في امتحان المهاجرات، ولا يجوز للمسلمة أن تبقى على عصمة كافر، ولا يحل للمسلم أن يتزوج من كافرة.

التفضيل الموضوعي

وتخرموهم

تغيطوا إليهم

تُفْضُوا إليهم

بالقِسْطِ والعَدْلِ ٩

طَنْهُرُوا ﴾ عَاوَنُو

الَّـٰذِينَ قَاتَلُوكُ

وأخْرَجُوكُم. ﴿أَن

مِنْ﴾ أن تَتَّخِذُوهُ

إلياء

- ﴿فَأَمْتَحِنُوهُنَّ

فَاخْتَبرُوهُنَّ وَكَانَا

كَ بِالتَّحْلِيفِ

جُرَهُنَّ مُهُورَهُرًّ

بعضم الكوافر

مُقُودِ نِكَاحِ

مُهُورِ المرتدات

عَاقَبْتُمْ ۗ فَغَزَ وَتُ

فَغَنِمْتُم مِنْهُم.

00.



**O** 

رِينَ \* غَالِبينَ



يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأُسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُوَاْتِجَدَرَةً أُوْلَهُوا ٱنفَضُّوٓ أَإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَاْقُلُ مَاعِندُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ المُورَةُ المِنَافِقُونَ الْمِنَافِقُونَ الْمِنَافِقُونَ الْمِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمِنْ الْمُعَالِقُ بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْرَ ٱلرَّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشَّهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ ٱتَّخَذُوٓ أَأَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَكُ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقُهُونَ ١٩٥٥ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يُحَسِّبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُولُ فَأَخْذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 11-4 أحكام في صلاة الجمعة وفضلها، وحرمة التجارة والبيع من بدء الخطبة إلى انتهاء الصلاة.

ة إلى انتهاء الصلاة. ، وصفات المنافقين

للتُصَرُّفِ فِي

حَوَائِجِكُم. ١١-﴿ لَمُوَ

نَضُوا ﴾ تفرقو

عنك قاصدين إليها

١

متكنيت

 ا-٤ ملامح الشخصية المنافقة، فالمنافق يكذب حتى عندما يقول الصدق، وصفات المنافقين وأخلاقهم وتحذير منهم.

ě

nor 3



بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّالْحِيمَ الم بْسَبِّحُ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ ۗ التَّصَرُّفُ المُطْلَقُ فِي وَمِنكُمْ مُّوَّمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِيرُّونَ وَمَا تُغُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ فَانْكَ بِأَنَّهُ رَكَانِت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓ الْبَشَرُ يُهَدُونِنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّوْاْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْأَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَكِي وَرَقِي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنَتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدااً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١

> ١-١ تعظيم الله تعالى وإظهار قدرته ، وإحكام خلق البشر . عقوبة ومقالات الكافرين ، وخسارتهم يوم القيامة .

١٠٠٧ منهاج المسلم العملي بالإيمان بالله وبرسوله ﷺ، وفوزهم يوم القيامة بسبب هذا الإيمان، وإنكار الكافرين للبعث والقيامة وخسارتهم.

١

مكانات

ويُمَجُده تعالى ويَدُلُ

عليه. ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ

كُلُّ شَيْءِ٣- ﴿ إِلَّهُ قِي

الجكمة البالغة

أثقنها وأخكمها

﴿ وَبَالَ أَمْرِهُمْ

سُوءَ عَاقِبَةٍ كُفْرِهُم

عَن الإيمَانِ بالرُّسُل

٩- ﴿لِيُوْرِالْجَنِّعِ ﴾ فِي

يَـوْم القِيَامَةِ حَيْثُ

تَجْتَمِعُ الخَلَائِقُ

للحِسَابِ. ﴿ يَوْ الْغَانِي عَظْهَرُ فِيهِ

غَبْنُ الكَافرِ بِتَرْكِ

الإيمان وغبن

المؤومن بتقصيره

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَنَّا بُواْ بِعَايَدِينَ ٓ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ لنَّارِخَالِدِينَ فِيهَ آوَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِن وقَدَره تعالى إيهْدِ قَلْبَهُ ﴿ يُوفَقُهُ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ لليقين والصبر شَىءٍ عَلِيكُ إِن وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن والتُّسْلِيمِ. ١٥-﴿فِنَةٌ ﴾ بلاءٌ ومِحْنَا تَوَلَّيْتُهُ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا واخْتِبَارُ ٦٦- ﴿يُوفَ هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَتَأَيُّهَا شُحَّنَفَسِهِ، ﴿ يُكُفُ بُخُلها الشديد م الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوّا لَّكُمُ فَأَحْذَرُوهُمُ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ ﴿ فَرْضًا حَسُنًا اختسابا بطيب فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم فِي إِنَّمَا أَمُوا لُكُمْ وَأَوْلَادُ كُمْ نَفْسٍ و إخْلاَصِ. فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٥ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمَّ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَفَاؤُلَيْ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقُرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَلَقْفِرُلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيثُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ المُولِعُ الطَّالِ فَيْ السَّالِ فَيْ السَّالِ فَيْ السَّالِ فَيْ السَّالِ فَيْ السَّالِ فَيْ السَّالِ فَي السَّالِي مصير الكافر بالله تعالى، والذي لا يؤمن بآيات الله.
 الإيمان بقدر الله من أهم أركان الإيمان، وأمر بطاعة الله ورسوله ي .
 تحذير من العداوة، وطبيعة الحياة الدنيا وما فيها من ابتلاء، وكل نعمة فيها ابتلاءات كثيرة،

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ تَ وَأَحْصُوا

ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ مِّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ

ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِى لَعَلَّ

ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ

وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيُرْزُقُهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ

بَلِغُ أَمْرِهِ عَذَجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُ رِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأَوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ ومِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ۞ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنز لَهُ وَ <mark>﴿ وَوَجاً.</mark>

إِلَيْكُورُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

٣-١ تشريعات إلهية في الطلاق، أحكام في الطلاق السني والطلاق البدعي، ودعوة للتقوى

٢-٤
 تشريعات إلهية في العدة، والعدة بمختلف أنواعها حق لله تعالى، وفيها حق للزوج.

٩

مكانست

سْتَقْبِلاَتِ لِعِدْتِهِنَّ

(الطُّهْرَ). ﴿ أَحْصُوا

لْعِدَّةَ اضْبِطُوهَا وأنحملوها ثلاثة قروع

بِمَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ ظَاهِرَ

فارين انقضاء عِدْتِهنّ

ضِيق وبلاءِ ٣-﴿ لَا

اليَخْطُرُ بِبَالِهِ

يَكُونُ فِي حِسَابِهِ

هَمَّهُ فِيجَمِيعِ أَمُورِهِ

أُو تَقْدِيراً أَزَلاً. ٤-(بَيِسْنَ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُنَّ

لِكِبَرِهِنَّ. ﴿ ٱلَّتِي لَهُ

رًا أَجَلا يَنْتَهِى إِلَيْهِ



الطائعين لله ولرسوله ، وتذكير بعظيم قدرة الله وعلمه بجميع مخلوقاته .

الله المرابع ا بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّالِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِحِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُو وَهُوَالْعَلِيمُ الْمُكِيمُ ١ وَإِذْ أُسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو بِهِ عَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَ بَعْضِ فَلَمَّانَبَأَهَابِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأْنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ ا إِن تَتُوبا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْـ هِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمُولَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُ وَأَزُوْجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنكَتٍ قَلْتِكَتٍ تَيْبَكَتٍ عَلِيدَاتٍ سَيَحِكَتٍ ثَيِّبَنَتٍ وَأَبْكَارًا فَ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ الْنَفْسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُّ لَايَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُوْمَ إِنَّمَا تَجُزُوْنَ مَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ ١ تحدثت الآيات عن قصة في بيت النبوة الكريم ، والتشريع الرباني لا يرضى الأهواء ، وكفارة

اليمين رحمة من الله تعالى بعباده، وإفشاء السر بين الزوجين يهدد الحياة الزوجية بالفشل، والله ولي لرسوله ﷺ لا يتخلى عنه أبدأ، والتوبة سبب لطهارة القلوب.

المسؤولية في الإسلام تجاه النفس والأهل، وتحذير من العقاب بنار جهنم يوم القيامة.

2000 الموضوعي

المسلمة المسلم

نَاصِرُكُم ومُتَوَلِّي أَمُورِكُم

- ﴿ نَبَّأَتْ بِدِيا ۗ أَخْبَرُتْ

غَيْرَهَا. ﴿أَظْهَرَهُ ٱللَّهُ

﴾ أَطْلَعَهُ اللهُ تَعالَى

لَى إِفْشَائِهِ ٤- ﴿ صَعَرُ

كما مَالَتْ عَنْ حَقَّهِ عَلَيْكُمَا . ﴿ ثَظَالَهُ رَا

تَتَعَاوَنَا عَلَيْهِ بِمَا

رُهُ ﴿ هُومَوْلُنَّهُ ۗ وَلِيُّهُ

صِرُهُ (ظَهِينًا) فَوْجُ

ظَاهِرُ مُعِينٌ لَهُ.

خَاضِعَاتِ للهِ (سَيِحَتِ) نهاجرات أوصائمات

وفواأنسكن جنبوها

شِدَادٌ ﴾ فُسَاةً أقوياء



تَمَجُّدُ أُو تَكَاثُرُ

لهالأمر

ألَّهُ ۗ لا يُذِلُّه بِل يُعزُّ ويُخْرِمه ٩- ﴿ أَغَلُظُ

يُغْنِياً عَنْهُمَا﴾ فَلَم يَدُفَعَا ولَم يَمْنَعَ

(أحصَنَتْ فَرْجَهَا مِنَ الرِّجَالِ. ﴿

رُّوجِنَا﴾ رُوحاً مِن خُلْقِنَا بِلاَ تُوَسُّطِ

القوم المطيعير



العَذَابَ قَريباً مِنْهُم

واسُوَدُّتْ ﴿بِيهَ مَّدَّعُونَا نَطْلُبُونَ أَنْ يُعَجِل

كُم اسْتِهزاء . ٢٨-اَرْمَیْشُرُ اخْبِرُونِي

٩

منظيتها

﴾ فِي أَيُّ الفَريقَيْنِ

نْكُمُ المَجْنُونُ. ٩

وَتُواْلُوَثُنَّاهِنُّ ۗ أَحَبُوا لَوْ

لاينهُم (فَكُونُ) فَهُم

لِّهِ﴾ فَاحِشِ لَئِيمٍ. مِهُ دَعِيُّ مُلْصَق بقومه

> التَّفْصِيْلُ لموضوعِي

بَوَانِيهَا أو طُرُقِهَا إِلَيْهِالنَّشُورُ إليه بَنْعَنُون من القبور. بَعُوْر بكم. ﴿ فَيَ يَعُوْر بكم. ﴿ فَيَ مَنْفُلُو عَلَيْكُم. ١٧-مَنْفِلُو عَلَيْكُم . ١٧-حَصْبَاءُ . ١٨- ﴿ كُلُّهُ بالإفلاكِ ١٩ ﴿ مَنْفَتِهُمْ بالإفلاكِ ١٩ ﴿ مَنْفَتِهُمْ

وَقِفِينَ باسِطاتِ أَجْنِحَتَهُنَّ فِي الجَوْ الْجَوْ عِلَى الجَوْ عِلَى الجَوْ الْجَوْ الْجَوْ الْجَوْ الْجَوْ الْجَوْ الْجَوْ الْجَوْدَ الْجَوْدُ الْجُودُ الْجَوْدُ الْجِودُ الْجَوْدُ الْجَوْدُ الْحَادُ الْحِلْمُ الْحِدُودُ الْحَادُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحَادُ الْحَادُ

خَدِيعَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ٢١- ﴿ لَ<del>جُوا فِي عُثُو ۗ</del> تَمَادُوا فِي اسْتِكْبَارِ وعِنَادِ ﴿ نَثْمِرٍ ۗ تَبَاعُدِ

عَنِ الحَقِّ ٢٢- ﴿ مُكِنَّا عَلَ وَشِهِهِ \* سَاقِطاً عَلَيْهِ . ﴿ بَسِي سَوِيًّا ﴾ ﴿

مُسْتَوِياً مُنْتَصِباً ٢٤- ﴿ اللَّهُ اللّ

القفصيل الموضوعي



خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرُ نِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ ﴿ أَمْ تَسْتَأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّمْقَلُونَ ﴿ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ لِكُكْرِرَبِّكَ وَلَاتَكُن كُصَاحِبِٱلْحُوتِإِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ۖ ۚ لَٰ الْوَلَا أَن تَدَارَكُهُ ونِعْمَةُ مِن رَّبِهِ عَلَيْدِ فَإِلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْتَبَكُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ ولَحَنُونُ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُ ۗ لِلْعَالَمِينَ قَدَمَكَ فَيرُمُونَكَ. المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ عِلْمُ مِلْمُعِلِمُ الْمُع بِسْ اللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ المِلْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ المِلْمُ الرّمْ المِلْمُ المُعْلِقِيلِي المُعْلِقِيلِي المُعْلِمُ الْمُعْلِ ٱلْمَاَقَةُ ١ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ وَمَا أَذْرَىكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُٰبِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّاثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهُٰلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَاعَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَنِيدَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيــةِ ﴿

١٧-١٧ خسارة المشركين يوم الدين، وتكذيبهم برسالة محمد ﷺ واستدراج الله لهم لمجازاتهم.
 ٢-١٨ تثبيت سيدنا محمد ﷺ على الحق وذلك لمواجهة كفار قريش.
 ١-٨ بيان في حقيقة يوم القيامة، وعقوبة الأمم المكذبة به، والأمثلة القرآنية تحيي في الخيال البشري نتائج أعمالنا مسبقاً.

A TO التَّفْصِيْلُ المُوضِوعِي

مُشُومًا ﴾ مُتَنَابِعَاتِ

نَاوِيَةِ ﴾ سَاقِطَةِ أو

مُنْكَسِرَةً . ٤٤ - ﴿ فَلَرْفِ ﴾

دَ غُنِي وخَلُّنِي (تهديد

شديد). ٥٥- ﴿ أُمِّلِي

أَمْهِلُهُم لِيَزْدَادُوا

إنما. ٤٦- ﴿مُغْرَمِ﴾

غَرَامَةِ ذَلِكَ الأَجْر

(مُعْقَلُونَ) مُكَلِّقُون حِمْلاً

ثقيلاً. ٤٨ - (مَكُلُقُ

مَمْلُوءٌ غَيْظاً فِي قَلْبِهِ

علَى قَوْمِهِ. ٤٩-

(لَيُذَبِالْعَرْآهِ) لَعُلُوحَ مِن

بطن الحوت بالأرض

الفضاء المهلكة

٥١- ﴿كُرُّالْمُونَّكُ﴾ لَيُزلُونَ

٩

منكست

عُّقُ فِيهَا مَا أَنكُرُوا

﴿ بِالْقَارِعَةِ ﴾

بالقِيَامَةِ

تَقْرَعُ القُلُوبَ



٣٥ حَمِينَ فَرِيبُ مُشْفِقٌ

يُحْمِيهِ مِنَ العَذَابِ

٣٦ (عِنْكُونُ صَدِيدِ أَهْلُ

النَّارِ ٢٨٠- ﴿ فَلا أَفْيِمُ

أقْسِمُ. و(لا) مزيدة.

٤٤- ﴿ نَعْوَلُ عَلِينًا ﴾ اخْتَلُقَ

وافْتَرَى عَلَيْنَا. ٤٥-

(بَالْبُينِ) بِيُمِينِهِ أُو

بالقُوَّةِ والقُدْرَةِ . ٤٦-

الونين يتاط القلب

أو نُخَاعَ الظُّهْرِ

مانِعِينَ الهَلاكَ عَنْهُ

٩

مكتا

- ﴿ تَأَلْنَا إِنَّ ﴾ دُعَا دُاعِ

عَلَى نَفْسِهِ وقَوْمِهِ ٣-

لشماؤات مضاعد

مَلاَئِكَة ٤- ﴿ ٱلرُّومُ

جبريل عليه السلام

﴿ هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ

- (مَتَرَاجَيلًا) لا شَكُوي فِيهِ لِغَيرِهِ تَعالَى

- A TELLY SIE كالمغدن المُذَاب أو

كرالزيب ٩- ﴿ الْمِ العن ﴾ كالصُّوف المَصْبُوغِ ٱلْوَاناً.

e do

التفصيل

الموضوعي

قَوْم لُوطِ (أهلها). بالفاطنة بالفعلات ذاتِ الْخَطأ الجَسِيم ١٠ المُدَّةُ رَائِمً ﴿ وَاللَّهُ فِي الشُّدَّةِ عَلَى الأَخَذَاتِ ١١ ﴿ لَلْمَارِيدُ \* مَنفِينَةِ نُوجِ عَلَيْهِ السَّلامُ . (فَذُكُ فَدُقْتَا وَكُسَّرَتَا أَوْ فَسُوِّيتَا ١٦- ﴿ وَاهِينَهُ صَعِيفَةً مُتَدَاعِيةً بَعْدَ الإحْكَام ١٧ عَلَيْ أَيْمَالِهَا جُوانِيهَا وأطرًافِهَا. ١٨- ﴿ يَوْمُهِا عُرَضُونَ ﴿ بَعْدَ النَّفْخَةِ

الثَّانِيَّةِ لِلحِسَابِ والجَزَّاءِ ١٩- ﴿ هَازُهُ خُذُوا أُو تَعَالُوا. كُنْيَةُ كِتَابِي والهاء للسُّخُتِ ٢٣٠-فَلُونُهَا دَائِيةً الْمُمَارُهَا قريبةُ الثِّنَاوُلِ إذْ تُجْنَى ٢٧- ﴿ كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ المَوْتَةَ القَاطِعَةَ لأَمْرِي

ولَمْ أَبْعَثْ. ٢٩-اوتَسَلُّطِي وقُوْتِي

الأغلال المنتان المنتا

﴿ فَأَسْلَكُونُ ﴾ فَأَذْخِلُوا

لايَحُتُّ ولايُحَرُّضُ

e de التَّفْصِيْلُ الموضوعِي



الأقربين المنفصل عَنْهُم ﴿ تُولِيلُ تَضُمُّهُ فِي النَّسَبِ أُو عِنْدَ الشَّدَّةِ. لَظَيْ جَهَنَّمُ أَوْ الدِّرَكَةُ

لِلأَطْرَافِ أو جِلْدِ الرَّأْس ١٨-﴿ فَأَوْعَيَ ﴾ أَمْسَكَ مَالَهُ فِي وَعَاءٍ جزصاً ١٩- ﴿ عَلُوعًا ﴾ كَثِيرَ الجَزَعِ ، شَدِيدَ

﴿ ٱلْمَتَرُومِ ﴾ مِسنَ العطاء لتعففه

عَن السُؤَالِ. ٧٧-﴿ تُشْفِئُونَ ﴾ خايْفُونَ

﴿ مُهْطِينَ ﴾ مُسْرعِينَ

مَادِّي أَعْنَاقِهِم إلَيْكَ ٣٧ (عزين) جمّاعات

يَعْلَمُونَ ﴾ مِنْ نُطَفِ

ette



٩

متكتبا

فى بَلاَغَتِهِ

وفصاحته

جَاهِلُنَا (إبليس

اللعين). ﴿شَطَّطًا﴾

قَوْلاً مُفْرِطاً فِي

الكَذِب والضَّلالِ.

سُاشِدِياً ﴿ حُرَاساً

🖺 شُعَلُ ناد

أَقُويَاءَ مِنَ المَلاَئِكَةِ

لقض كالكواكب ٩-

بَارْصَدًا ﴿ راصداً مْرَقِّباً يَرْجُمُه . ١١-

طُرْآبِقَ قِدُدًا ﴿ ذُوي

لدَّاهِبَ مُخْتَلِفَةِ.

١- ﴿ ظُنُنَّا ﴾ عَلِمُنا وأَيْقَنَّا الآن. ١٣-

فَلَا غَافُ بَغْسًا نَقْصاً مِن ثُوابهِ

رَهْقًا ﴾ ذِلْةٍ.

e de

استراق الجن للسمع ، وحماية السموات من استراق السمع بعد بعثة سيدنا محمد ﷺ ، وتعجب الحد من هذا الأمر .

الله وَقَالَ لا تَعْتَقِدُونَ أُوتَخَافُونَ عَظَمَةَ اللهِ مُدَرِّجاً لَكُم فِي حَالاَتِ مُخْتَلِقَةِ من مراحل الخلق. ١٥ ﴿ سَنَوَتِ طِبَاقًا ﴾ كُا سَمَاءِ تالية فوق

الأخْرَى، بعهضا فوق مِنَ ٱلأَرْضِ الشَّاكُم مِن طِينَتِهَا. ٢٠ ﴿ سُبُلافِعَكُ ﴾ طُوْقًا

ضَلاَلاً فِي الدُّنْيَا وعِقَاباً

كُبَّارًا ﴿ بِالْغُ الْغَايَةِ فِي

عبدوها ثم انتقلت

إلى العرب . ٢٥-

أَجُلِ ذُنُوبِهِم و (ما)

أحداً يَدُورُ ويَتَحَرُّكُ

فِي الأَرْضِ. ٢٨-

2000

التَّفْصِيْلُ المُوضِوعِي



الجَائِرُونَ بِكُفْرهِم العَادِلُونَ عَنْ طَرِيقِ ٱلطَّرِيقَةِ) طَرِيقَةِ الهُدَى (مِلَّة الإسلام). ﴿مَّا غَنَقًا ﴾ كَثِيراً يشبعُ بِهِ العَيْشُ. ﴿يَسَلُّكُهُ شَاقًا شديداً لايطيقه النَّبِيُّ ﷺ يُعْبُدُ رَبُّهُ (عَلَيْدِلِدُا) مُتَرَاكِمِير مِن ازْدِحَامِهِم عَلَيْهِ تَعَجُباً ٢٢- ﴿ لَن يُجِيرُ مِنَ ٱللَّهِ كُنْ يَمْنَعَنِي مِر عَذَابِهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ مَلْجَأَ ٢٥ ﴿ أَمَّدًا ﴾ زماناً بعيداً ٢٧- ﴿ رَصَدُا ﴾ حَرَّ مَد

مِنَ المَلاَئِكَةِ . ٨

﴿ أَحَاطَ ﴾ عَلِمَ عِلْمَ تَامَا ﴿ أَتَّصَيٰ ﴾ ضَبَطَ

ضَبْطاً كَامِلاً.

التَّفْصِيْلُ المُوضوعِي



نَفْسِهِ قَوْلاً طَاعِناً فِي

وعُذُبَ أُو قُبُّحَ ٢١٠-﴾ تأمّل فيما قَدَّرُ

ويُتَعَلِّم من السَّحَرَّة

٢٦-﴿مَأْمُنِلِهِ مَقِّرٌ﴾

إِسَأَدْخِلُهُ جَهَنَّمَ. ٢٩-

﴿ لَوَاحَةً لِلْبَشِي مُسَوِّدَةً

لِلْجُلُودِ مُخْرِقَةً لَهَا

وَلِّي وَذَهَبَ (قَسَمٌ)

﴿ لإخدَى الدُّواهِي

تُرْهِينًا مَرْهُولَةً

عِنْدهُ تَعَالَى بِعَمَلِهَا

أيُّ شَيْءِ أَدْخَلَكُم؟



النَّفُور ٥١- ﴿ فَسُورُةِ أَسَدِ أو الرجال الرُّماة ٩ مختية ١- ﴿ لَأَلْفِيمُ الْحَبِ اللُّوَّامَةِ ﴾ كثيرًا النَّدُم عَلَى مَا فَاتَ ٤- الشُّوِّي بَالَدُ الْمُوافِّ

أصابعه فَنَرُدٌ عِظَامَهَا كَمَا كَانَتْ .٥- ﴿ لِلنَّهُ أَمْاتُهُ ﴾ لِيَدُومَ عَلَى

دَهِشَ وتَحَيَّرُ فَزِعاً مِمَّا رَأَى ٨ - (خَسَدَ ٱلْغَسُ ذَهَبَ ضَوْؤُهُ ١١- ﴿ لَا

وَلَدُ الا مَلْجُأُ ولا مَنْجَى لُّهُ مِنَ اللَّهِ. ١٤-﴿ بِينَةُ اللَّهِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ عَيْنُ بَصِيرَةً . ١٥- ﴿ لَوْ أَلْفُهُ مَعَادِيرَةً ﴾ لُوجَاءَ بِكُلُّ

عُذُر لَم يَنْفَعْهُ. ١٧-﴿ جَمَّعَهُ ﴿ فِي صَدْرِكَ وحِفْظِكَ إِيَّاهُ ﴿ قُرْمَانَهُ }

أَنْ تَقْرَأَهُ بِلِسَانِكَ مَتَى شِئْتَ.

ette.



2000

الموضوعي

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طُوِيلًا ۞ إِنَّ هَنَوُلآء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ١٠٠ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمْثُلُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَا كُرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ۞ المنظمة المالية وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أقسم الله برياج سُمًا ﴾ الرّياج الشّديدَةِ

يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا المُورِينُ الْمِرْسَيْلِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّا الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّا الللَّهِ الللللللللللللّ

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَنتِ عُرِّفًا لَكَ فَالْعَصِفَاتِ عَصِفًا فَ وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرًا فَ فَٱلْفَرِقَنِ فَرُقًا إِنَّ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا فَإِنَّمَا

تُوعَدُونَ لُوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّاجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ وَ وَإِذَا ٱلِجْبَالُ نُسِفَتَ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتَ ١ لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ

اليَوْمِ ٱلْفَصْلِ اللهِ وَمَا أَدْرَىنكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهِ وَيُلُّ يَوْمَ إِلْ

لِّلْمُكَذِبِينَ ۞ أَلَوْنُهُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٥٥ وَيُلُ يُوْمَعِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٥

المان الكفار بكل عاجل ونسيانهم للآخرة وغفلتهم عنها .

المداية الخلق بيد الله تعالى ، والمؤمنون بالغيب والآخرة هم الذين شاء الله لهم الهداية والتوفيق .

المداية الخلق بيد الله تعالى ، والمؤمنون بالغيب والآخرة هم الذين شاء الله لهم الهداية والتوفيق .

المداية قسم وإخبار رباني بيوم الدين ، وعاقبة المكذبين ، وأحوال يوم القيامة ، وقد أقسم الله تعالى بما يشاء من مخلوقاته كدلالة على عظمة هذه المخلوقات .

المداية صور حية للعذاب الإلهي لمن كذب بآياته .

التفضيل

**2000** 

المَلَاثِكَةِ تَنْشُرُ

أجُنَحَتُهَا فِي الجَوُّ عِنْدُ

لنُزُولِ بِالوَحْيِ. ٤.

بين الحقّ والباطل







متحقية

كَشَرَتْهُ تَسَاقَطَتْ وتَهَاوَتْ

الحَوَامِلُ أَهْمِلَت. ٥-

(الوثوش شيرته معت ٦- (الْبِعَارُشْغِرَتْ) أُوقِدَت

فصارت ناراً ٧-﴿ ٱلنَّفُوشُ

يْجَتْ) قُرِئْت كلُّ نفس

شكلها . ٨- (الموددة)

م بالكواكب السيّارة

نختفي نهارأ وتظهر ليلأ

أقبل ظلامه ، أو أدبر

e de

رُكُ ﴾ يَتَطَهُرُ بِتَعْلِيمِكَ مِنْ دَنِّس الجَهْل ٦ ﴿

للَّهُ وَتَعرُّض له بالإقبال مَوْعِظَةُ وتَذْكِيرُ . ١٣-إن مُنْفِيهُ مُنْتَسَخَةٍ مِ اللُّوح المَخفُوظِ . ١٤-

أَمِّرَقُوعَةِ ﴾ رَفِيعَةِ القَد والمَنْزِلَةِ عِنْده تعالَى ١٥- ﴿ مَغْزَزٍ ﴾ مَلاَئِكُمْ ١٧ - ﴿ فُيْلَ آلْإِنْكُ أَلْعِنَ الْعِن

الكافر أو عُذْب. ١٩-﴿ فَقَدَّرُهُ ﴾ أطواراً أو حَيثاًهُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ

﴿ أَنْشُرُهُ الحياه بعد موته ٢٣- ﴿ لَمَّا يَقَينَ مَا أَمَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مِا أَمْرَهُ

اللهُ بهِ بَلْ قَصْرَ . ٢٨-﴿ فَضًا ﴾ علفاً رطباً

عشياً ٢٣- ﴿المُثَالِثُهُ الصَّيحة تُصممُ الآذان

لشدِّتها (النّفخة الثّانية) ٣٨- ﴿ تُسْفِرُهُ ﴾ مشرقة

> مضيئة . ١١ - ﴿ زُمُنُهُ فَرُزُ ﴾ تَخْشَاهَا

egge-



يُحْتَب من أعمالهم ﴿ لَفِي

الشر ٩- (كِنَبُّ مَرَقُقُ

يَّن الكتابة ١٣- ﴿ لَسُولِهُ

الْأُوَّلِينَ ﴾ أباطيلهم المُسَطِّرَة في كتبهم.

عن قولهم الباطل ﴿ وَ

مَلَ قُلُوبِمٍ ۚ غَلَبَ وغَطَّى

عَلَيْهَا أُو طَبَعَ عَلَيْهَا.

١٠- ﴿ لَمَا لُوا لَقِيمِ

لَدَاخِلُوهَا. ١٨- ﴿لَغِي

يَلْتِينَ لَمُثْبَتُ فِي دِيوَانِ

الخَيْر ٢٣- ﴿ٱلأَرْآلِكِ﴾

الأميرة. ٢٤- ﴿ نَضْرَهُ

الَغِيمِ بَهْجَتَهُ وَرَوْنَقَهُ

وبَهَاءُهُ ٢٥- ﴿ رَّحِيقٍ ﴾

أجؤد الخمر وأضفاه المُختُومِ إناؤهُ خنى

يَفُكُهُ الأَبْرَارُ . ٢٦-

(خِتَنْهُ مِسْكُ ﴿ خِتَام

شربه رائحة

المسك. ﴿ فَلْتَنَافِينِ ﴾

فَلْيَتَسَارَغُ أَو فَلْيَسْتَبِقُ

٢٧- (مِنَاجُهُ) مَا يُمَزَجُ

به ويُخْلَط . ﴿تَسْنِيمِ

عَيْنِ في الجنة . ٣١-

(فَكِهِينَ) مُتَلَذَّذِينَ

باشتنخ فحافهم

**SOUD** 

التَّفْصِيْلُ المُوضوعِي

سورة الانفظير

انشقت.٢- ﴿ الْكُواكِ كنأرت تساقطت مفرقة

٣- ﴿ ٱلْمِعَالُ فُجْرَتُ شُقُقَتْ فصارت بحرا واحداً. ٤- ﴿ اللَّهُ

> مُثِيِّرُتُ قُلِبَ ترابها ، وأُخْرِجَ موتاها. ٦- ﴿ مَا اغَمَّالُهُ بِرَبِّكَ ﴾ ما خدعك

﴿ فَسَوَّناكَ ﴿ جعل أعضاءك اسوية سليمة ﴿فَعَدُلُكُ

جعلك معتدلاً متناسب

الخلق ١٥- الصَّلَوْبَ

يدخلونها.

الشيخ والمطفيفين منافقت الما

١- وَمَلُّ عذاب أو واد فيجهنم ﴿ لِلْمُطَفِّفِينَ ا

المُنَقِّصِين في الكيل او الوزن . ٢- ﴿ أَكُمُ الْوَا

اشتروا بالكيل، أو

الوزن. ٣- (كَالُوهُمُ

أعطَوا غَيْرُهُم بالكيل

﴿ وَرَبُوهُم اعطُوا غَيْرَهُم

بالوزن. ﴿ يُغْيِرُونَ

يَنْقُصُونَ الكَيْلَ أو

- OUD



مَرْفَضَا لَيْكَانَا ٢- (الوَّتَرِنِيُّ) اسْتَمَعَتْ والْمُصَّادَثُ لَهُ تَعَالَى (مُشَنِّ) حَقَّ اللهُ عَلَيْهَا الاسْتِمَاعَ والانقيادَ ٣- (الْرُشُوْمُنْدَتْ)

بسطت وسُويْتْ. ٤-﴿الْقَتْ مَا فِيا﴾ لَفَظَتْ مَا فِي جَوْفِهُ

لَفَظَتْ مَا فِي جَرْفِهَا مِنَ المَوْتَى ﴿ فَظَتْ جَلَتْ عنه غاية الخلو ١٥- ﴿ هُومُ إِلَىٰ مِنِهُ ﴾ جامد في عملك إلى لقاء ربُك ما حار ﴿ رَيْمُوالْفُورُ ﴾ يُتَادِي ملاكاً قائِلاً يَا نُبُورُهُ. عاد ﴿ لَنْ يَعُورُ ﴾ لَـن اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَمْوَ ﴾ لَـن اللهِ واللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ والهِ واللهِ واللهِ واله

يَرْجِعَ إِلَى رَبُّهِ . ١٦-﴿ يُالثَّقُونِ اللَّمُورَة فِي الأُفْقِ بَعْدَ الفُرُوبِ ١٧-

﴿ مَا وَسَقَى ﴾ ما ضَمْ وجَمَعَ ماانتشر بالنهار

وتكاملَ وتَمَّ نورُه 19-

(لَتَرَكُفُنُ لِثَلاقُنُ أَيْها

لنَّاسُ ﴿ طَبَقِ ﴾

بعد أحوال مُتَطَابِقَةِ فِي الشَّدَةِ ٢٣- (يُوعُونَ)

المساور ۱۰ (يومون) يُضْمِرُون . ۲۰ - ﴿غَيْرُ

مَنْ فَعُلُ عُنْهُ مَقْطُ ع

منون عير معطوع

1

القفصيل الموضوعي



النَّادِ. ﴿ نَأْصِبُهُ ﴾ اَيْنُو ﴾ بَلَغَتْ غَايَتَهَا فِي الحَرَارَةِ ٦-مَربع الله شيء مِنَ النَّار، كالشُّوك مُرَّ مُسْنِين . ٨- (أَعِمَةٌ ﴾ ذَاتُ بَهْجَةِ ١١- ﴿ لَئِينَهُ ﴾ لَغُواَ وِبَاطِلاً . ١٤-﴿ أَكُوابُ مِّوشُوعَةً ﴾ أَقْدَاحُ بَيْنَ أَيْدِيهِم لِلشَّرْبِ مِنْهَا ١٥- ﴿ نَمَارِقُ ﴾ وَسَائِدُ يُتَّكَأُ عليها ١٦-﴿ زَرَائِنَّ مَبْنُونَةً ﴾ بُسُطَ فاخرة مفرقة في لمجالس. ١٧-(يَظُرُوذَ) يَتَأَمُّلُونَ فَيُسْذَرِكُونَ. ٢٢-

لموضوعي

فلاخ المتقين وفوزهم في كتب الله جميعاً، والكتب السماوية جميعها تذكر بالقيامة وعبادة الله. يوم القيامة ورهبته وصورة المجرمين فيه ، وسوء عاقبتهم .

صورة أصحاب النعيم يوم القيامة في الجنة، ووصف الجنة والأمان لأهلها حافز على طاعة الله وعبادته آبات الله في هذا الكون، والآيات لكُل إنسان من حوله سبب للتذكير بقدرة الله على إعادتنا للحساب.

غاية الرسولُ ﷺ في الهداية، وسوء عاقبة الكفار، ورجوع الناس إلَى الله للحساب.



يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي نَ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدُ فَ بالشلاميل والأغلال وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ اللَّهِ يَتَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ١ أَرْجِعِي ٩ مكت ﴿ جِنْذَا ٱلْبَلَّدِ ﴾ مَكُ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ صَٰيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴿ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ١٠ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِ بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحِيمِ وجَمِيع لاَ أُقَيِهُ بِهَنذَا ٱلْبِكَدِ فَ وَأَنتَ حِلَّ بِهَنذَا ٱلْبِكَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ لصَّالِحِينَ مِنهُم. ٤-اللَّهُ لَهُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ٤ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ (كَبُدِ) نَصَب ومَشَقّة أَحَدُ ٥ يَقُولُ أَهُلَكُتُ مَا لَا لَبَدًا ١ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ كثيراً في المَكْرُمات مباهاةً وتعاظماً ١١-﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِّكَ اللَّهُ وَعَيْنَا فِي إِنْ وَإِلْسَانًا وَشَفَتَا يُنِ فَي وَهَدَيْنَاهُ (فَلَا أَفْنَحُمُ ٱلْمَقْبَةُ ﴾ فَالا جاهد نفسه في أعمال النَّجْدَيْنِ إِنَّ فَلَا أَقْتَحَمَّ ٱلْعَقَبَةُ إِنَّ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ لِنَّا البرُّ . ١٣- ﴿ فَكُّ رَقِبَهُ تَخْلِيصُهَا مِنَ الرُّقُ فَكُّ رَقَبَةٍ إِنَّ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ إِنَّ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ والعُبُودِيَّةِ . ١٤- ﴿ذِي سُغَبَةٍ مُجَاعَةٍ. ١٦-(ف) أُوْمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ (اللهُ ثُمَّكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَتَوَاصُواْ فيشكِنا ذا مَثْرِيقُ فَاقَّةِ شَــدِيدَةِ لَصِقَ منها بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ أُولَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْمَتْمَنَةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْبِاكِيْتِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ ١٠٤ عَلَيْهِمْ نَارُ مُوْصَدَةً ١٠٠٠ مِنْ اللَّهُمْ ١٠٠٠ e die

1-1 🏻 قسمٌ من الله تعالى بمكة البلد العظيم، وأقسم الله بنشأة النبي ﷺ فيه، وبأنه الخالق المتفضل. ١٠-٥ عناد كفار مكة الذين كذبوا الرسول على .

٢٠-١١ تذكير بيوم القيامة، ودعوة من الله تعالى لعباده بإتيان المعروف وفعل الخيرات.



يِّقَاعِ الشَّمْسِ سُجِّنَ ﴾ اشتا ٣- ﴿مَاوَدَّعَا ا تَرَكَكَ مُنْا . ﴿ مَا قَلَى ﴾ م

سُورُةُ الصَّحَىٰ

متكنيتا

. مِدْكَ) الم يَعْلَمْكَ رَبُّكَ لَدْعَلِمْكَ ٧- (مَنَالًا) غَـافِلاً عَنْ أخكًا لشَّرَائِعٍ . ٨- (عَايِلًا)

فَقِيراً. ٩- (فَلَائَقْهُرٌ) فلا تَغْلِيْهُ عَلَى مَالِهِ ١٠. (فَلَائِنَهُرٌ) فلا تَزْجُرُ

المُؤَوِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ المُؤَرِّ

 (أثرنتيج) الم نفيح بالجكمة و اللبؤة . قد افسخنا. ٢ - ﴿ وَمَثناً

شهلنا عليك (رُق) ثفل أعباء النبو (رفيا النبو)
 والرسالة .

(أَنْعَتْ) فاجْتَهِدْ وَاتْبِعْهَ بعِبَادَةِ أُخْرَى.

روس التفضيل الموضوعي



الله بهاتين الشحرتين لبركتهما وكثرة

منفعتهما . ٢- ﴿ لُورِ بيين جبّل المُنّاجَاةِ وهو طور سيناء . ٣-

الْمُكُرِّمَةُ ٤- (لَدَعَلَقَا) جواب القسم بالأزبعة

سَعِلِينَ ﴾ إلَى الهَرَمِ وأَرْذُلِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ عَنْهُم ٧٠-

البَغْثِ والحِسَابِ.

٩ مكتيما

اسْتَحَالَ إِلَيْهِ الْمَنِيُّ ١٥

2000







# وَعَزَائِرَ مَغْفِرَنْكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكِلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِرْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَاعَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأُنْصُرُنَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلَ لِذُنْيَا أَكْبَرَهِمِنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشُكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وَسَلَّرَتَسْلِيمًا كَثِيرًا

# المنظمة المنظم

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانْيُسِّتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلْاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلَفَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبُ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحُ لى دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مُّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْرِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْمُسَأَلَةِ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرًالنَّجَاجِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرًالثُّوابِ وَخَيْرًا لَحَيَاةِ وَخَيْرًا لَمَاتِ وَثَيِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِ وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَٰذِكَ

# فضل قراءة القرآن وآ دابها

عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ للَّهُ عَنْ لُهُ عَنْ لَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَةً مَنْ قَرَأً حَرْفًا مِنْكِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَٱلْحِيَتَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَا لِمِنَا ٱلْحَدِيثُ. رَوَاهُ ٱلْتِرْمِذِيُّ ، وَعَنْمُعَاذِ بنِ أَنْسٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ، مَنْ قَرَراً ٱلْقُرْءَانَ وَعَمِلَ عِمَا فِيهِ أَلْبَسَ لَلَّهُ وَالِدَيْهِ تَاجًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ ٱلشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنُّكُمُ مِ الَّذِي عَلَى بَهَاذًا ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَعَنْ أَبِي هُرُيَّةَ رَضِيَّالُكُ عَنْدُ عَنِّ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ ، مَا آجْنُمَ عُوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ يَتُلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ ٱلْكَلائِكَةُ وَذَكَرُهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، رَوَاهُ مُسْلِم ، وَيَسْبَغِي لِلْقَارِئِ أَن يُرَاعِيَ ٱلْأَدَبَ مَعَ ٱلْقُرْءَانِ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُنَاجِي ٱللَّهَ تَعَالَك ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ ، وَأَنْ يُنَظِّفَ فَاهُ بِٱلسِّوَاكِ إِذَا أَرَادَ ٱلْقِرَاءَةَ، وَأَن يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ وَأَنْ يَجْلِسَ بِيَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَإِذَا أَرَادَ ٱلشُّرُوعَ بِٱلْقِرَاءَةِ ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ،

فَإِذَا شَرَعَ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ ٱلْخُشُوعَ وَٱلتَّدَثُّرَ، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَ ﴾ وَثُينَ تَعَبُّ ٱلْبُكَاءُ مَعَ ٱلْقِرَاءَةِ بِأَن يَتَأُمَّلَ مَا فِي ٱلْقُرْءَانِ مِنَ النَّهْدِيدِ وَٱلْوَعِيدِ ٱلشَّدِيدِ وَٱلْمُوَاثِيقِ وَٱلْعُهُودِ ثُمَّ يَتَأَمَّلَ تَقْصِيرَهُ فِي ذَا لِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُهُ حُزْنٌ وَبُكَاءً عَلَى ذَا لِكَ فَلْيَبْكِ عَلَىٰ فَقُدِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَ لِمُلْصَائِب، قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ، إِقْرَقُوا ٱلْقُرْءَانَ وَٱبْكُوا فَإِن لَمْ تَبُكُوا فَتَبَاكُواْ وَيُسْتَعَبُ الدُّعَاءُ عَقِبَ لَخَيْمٍ لِأَنَّهُ مُسْتَجَابٌ، وَرَدَ فِ الْمَدِيثِ ٱلشَّرِيفِ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرَّ انَ شُمَّ دَعَا أَمَّنَ عَلَى دُعَآئِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ وَيَنْبَغِي أَن يُلِحُ فِي إِلَّهُ عَآءِ وَأَن يَدْعُو بِٱلْأَمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ وَأَن يُكُثِرَ مِنْ ذَالِكَ فِي صَلَاحِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَمِمَّا يَجِبُ ٱلْاعْتِنَاءُ بِهِ آخْتِرَامُ ٱلْقُرْءَانِ مِنْ أَمُورٍ قَدْ يَتَسَا هَلُ فِيهَا بَعْضُ ٱلْغَافِلِينَ ٱلْقَارِئِينَ فِي ٱلْجُنتَمَعَاتِ، كَا لَضَّعِكِ وَٱللَّغَطِ وَٱللَّعِبِ وَشُرْبِ ٱلدُّخَانِ وَعَنْدِ ذَا لِكَ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيُتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ٱللَّهُمَّ أَصْلِحُ قُلُوبَنَا وَأُذِلَ عُيُوبَنَا وَتُولَّنَا بِٱلْحُسُنَى، وَزَيِّنَا بِٱلتَّقُوى وَٱجْمَعُ لَنَا خَيْرَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَى ، وَآرُزُفُنَا طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى سَيِيدِنَا مُحَــتَدٍ وَعَلَىٰ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَٱلْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

### ﴿ فِهَ مُن أَيْمَ السُّورِ وَسَالِ اللَّهُ وَلَ وَمَنا اللَّهُ وَلَا ذَيْمَ مَنَا ﴾

|         |        | - 4   |            |  |
|---------|--------|-------|------------|--|
| 33      | المنعن | (فغر) | الشُّورَة  |  |
| مكتية   | ٤٠٤    | ٣.    | الريوم     |  |
| مكتة    | ٤١١    | 41    | لقمان      |  |
| مكتة    | 210    | 77    | السَّجْدَة |  |
| مكنية   | EIA    | 44    | الأحزاب    |  |
| مكية    | 251    | 42    | استبا      |  |
| مكيّة   | ٤٣٤    | 40    | فاطر       |  |
| مكية    | ٤٤.    | 77    | يتن        |  |
| مكيتة   | ٤٤٦    | 2     | الصّافات   |  |
| مكيّة   | 205    | 44    | 5          |  |
| مكيّة   | LOA    | 44    | الزُّمتر   |  |
| مكية    | ٤٦٧    | ٤.    | عتافر      |  |
| مكتة    | EVV    | ٤١    | فُصِلَت    |  |
| مكية    | EAT    | 13    | الشتوري    |  |
| مكية    | 219    | ٤٣    | الرّخرف    |  |
| مكية    | 297    | ٤٤    | الدّخنان   |  |
| مكتة    | 299    | ٤٥    | الجاثية    |  |
| مكيّة   | 7.0    | ٤٦    | الأحقاف    |  |
| متنية   | 0.4    | ٤V    | ا محتد     |  |
| متنية   | 011    | ٤٨    | الفتتح     |  |
| مَدَنية | 010    | ٤٩    | المخجرات   |  |
| مكيّة   | 011    | 0.    | ق          |  |
| مكتة    | 09.    | 01    | الذّاريَات |  |
| مكتة    | 770    | 10    | الطثور     |  |
| مكيتة   | 770    | 05    | النجم      |  |
| مكية    | 170    | 02    | القتمر     |  |
| مكنية   | 071    | 00    | الرِّحان   |  |
| مكتِه   | 072    | 10    | الواقعة    |  |
| متنية   | OTV    | oV    | المحتديد   |  |
| متنية   | 730    | ٥٨    | الجادلة    |  |

| 333                            | "sezial" | (فغر) | الشورة                                                 | 333                                                      | "series" | رفغى | السُّورَة                                                      |
|--------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------|
| مكتية                          | ٤.٤      | ۳.    | السرُّوم                                               | مكتة<br>مَدَنية                                          | ,        | ,    | الفايحة                                                        |
| مكية                           | ٤١١      | 41    | لقمان                                                  | مَدَنية                                                  | ٢        | ٢    | البَقترة                                                       |
| مكتة                           | 210      | 77    | لقة مان<br>السَّجْدَة                                  | مَدَنية<br>مَدَنية<br>مِدَنية                            | 0.       | ٣    | آلعِمران                                                       |
| مكنية                          | EIA      | 44    | الأحزّاب                                               | متنية                                                    | VV       | ٤    | النساء                                                         |
| مكية                           | 251      | 45    | سَبَا                                                  | مَدَنية                                                  | 1.7      | 0    | المسائدة                                                       |
| مكية                           | ٤٣٤      | 10    | فاطر                                                   | ملتة                                                     | 171      | 7    | الأنعكام                                                       |
| مكية                           | 22.      | 77    | يتن                                                    | مكية                                                     | 101      | ٧    | الاغراف<br>الأنفرال                                            |
| مكيتة                          | ٤٤٦      | TV    | الصَّافات                                              | مكية<br>مكنية<br>مكنية                                   | 144      | ٨    | الأنفال                                                        |
| مكية                           | 204      | 44    | حت ا                                                   | مدنية                                                    | 144      | ٩    | التوبة                                                         |
| مكية                           | LOA      | 49    | الزُّمتر<br>غتافر                                      | ملتة                                                     | ۲.۸      | 1.   | النوب<br>يؤشث<br>يؤشف<br>الرعد<br>الراهية<br>الخوش<br>الأستراء |
| مكية                           | ٤٦٧      | ٤.    | غتافر                                                  | مكية                                                     | 177      | 11   | هدود                                                           |
| مكتة                           | EVV      | ٤١    | فُصِلَت                                                | مكيتة                                                    | 500      | 15   | يۇسىف                                                          |
| مكية                           | EAT      | ٤٢    | الشتوري                                                | مَنْيَة                                                  | 129      | 14   | الرعشد                                                         |
| مكية                           | 219      | ٤٣    | الزّخرف                                                | ملية                                                     | 500      | 12   | ابراهيت                                                        |
| مكية                           | 297      | ٤٤    | الدخيان                                                | مكية                                                     | 777      | 10   | الحجر                                                          |
| مكتية                          | 299      | ٤٥    | أنجاث                                                  | مكيّة<br>مكيّة                                           | 177      | 17   | التحثل                                                         |
| مكية                           | 7.0      | ٤٦    | أَكِمَاشِكَة<br>الأَخْقاف                              | مكتة                                                     | 717      | 14   | الاستراء                                                       |
| متنية                          | 0.V      | ٤٧    | عتد                                                    | مكيّة                                                    | 197      | 11   | l can                                                          |
| متنية                          | 011      | ٤٨    | الفتتح                                                 | ىكتة ا                                                   | 4.0      | 19   | منتن                                                           |
| متنية                          | 010      | 29    | المخجرات                                               | مكتة                                                     | 717      | 5.   | ab                                                             |
| مكية                           | ۸۱٥      | 0.    | ق ق                                                    | مكية                                                     | 466      | 17   | الأنبياء                                                       |
| 好好的好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 | 05.      | 01    | الذّاريَات                                             | متنية                                                    | 777      | 77   | 一十二十                                                           |
| مكتة                           | 055      | 10    | الطثور                                                 | مكيتة                                                    | 725      | 54   | من م                       |
| مكيتة                          | 170      | 08    | النجم                                                  | مَدَنية                                                  | 40.      | 12   | سور                                                            |
| مكية                           | 170      | 02    | القتمل                                                 | مكتة<br>كلتة كلتة<br>كلتة كلتة<br>كلتة كلتة<br>كلتة كلتة | 409      | 50   | لفئرقان                                                        |
| مكنية                          | 071      | 00    | الرِّحان                                               | مكتة                                                     | 777      | 17   | لشَّعَرَاء                                                     |
| مكتة                           | OTE      | 07    | الواقعكة                                               | مكية                                                     | 777      | 17   | لتَّمْل                                                        |
| متنية                          | OTV      | OV    | القتمر<br>الرَّحان<br>الواقعتة<br>المحتديد<br>الجحادلة | مكتة .                                                   | 440      | 17   | لقصص                                                           |
| متنية                          | 130      | ٥٨    | الجادلة                                                | مكتة                                                     | 447      | 19   | لعنكبوت                                                        |

| 35                                      | الهنتجفة | (25) | الشُّورَة                               |      | 333     | المنتجفة | (25) | الشُّورَة  |
|-----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|------|---------|----------|------|------------|
| مكية                                    | 091      | ۸۷   | الأعنالي                                |      | مدنية   | 010      | 09   | الخشر      |
| مكتة<br>مكتة                            | 780      | ٨٨   | الغَاشِيَة                              |      | مدنية   | 011      | ٦.   | المتحنة    |
| مكتة                                    | 095      | ٨٩   | الفّجنر                                 | ľ    | مدنية   | 001      | 71   | الصِّف     |
| مكتة                                    | 092      | ۹.   | البسك                                   |      | مَدَنية | 000      | 75   | الجثعة     |
| مكتة                                    | 090      | 91   | الشَّمْس                                | r.   | متننية  | 001      | ٦٣   | المنافقون  |
| مكت                                     | 090      | 95   | الليشل                                  | 1    | مَدَنية | 007      | 72   | التغابن    |
| مكتا                                    | 097      | 98   | الضحي                                   | net. | مَدَنية | 001      | ٦٥   | الظاكرق    |
| مكت                                     | 097      | 91   | الشترة                                  |      | مدنية   | 07.      | רר   | التحشريم   |
| مكت                                     | 094      | 90   | التين                                   | 19   | مكية    | 750      | ٦٧   | الثلاث     |
| مكر | 097      | 97   | العسلق                                  |      | مكية    | 072      | ٦٨   | القساء     |
| مكت                                     | 091      | 47   | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      | مكية    | דרס      | 79   | المحاقة    |
| مَدَن                                   | 091      | 9.1  | البيتة                                  | 3    | مكيتة   | AFO      | ٧.   | المعتارج   |
| مدّ                                     | 099      | 99   | الزكزلة                                 |      | مكية    | ov.      | ٧١   | ثوق        |
| مكة                                     | 099      | ١    | العاديّات                               |      | مكيّة   | OVE      | 77   | الجن       |
| مك                                      | ٦        | 1.1  | القارعة                                 |      | مكيّة   | OVE      | ٧٣   | المشرّمل   |
| مك                                      | ٦        | 1.1  | التكاشر                                 | - 1  | مكية    | ovo      | ٧٤   | المتَّتِّر |
| مكة                                     | 7.1      | 1.4  | العصر                                   | 6    | مكيته   | ovv      | Vo   | القيامة    |
| مكت                                     | 7-1      | 1.2  | المُتَمَزة                              |      | مَدنية  | OVA      | ٧٦   | الإنستان   |
| 计时时时时间                                  | 7.1      | 1.0  | الفِيل                                  | A    | مكية    | ٥٨.      | ٧٧   | المرسلات   |
| مكة                                     | 7.5      | 1.7  | فَحُرَيْش                               | 19   | مكية    | 740      | ٧٨   | التسبأ     |
| مكة                                     | 7.5      | 1.4  | المتاعون                                | 4    | مكية    | ٥٨٣      | ٧٩   | التازعات   |
| مكت                                     | 7.5      | 1.4  | الكَوْثَر                               |      |         | ٥٨٥      | ۸.   | عتست       |
|                                         | 7.5      | 1.4  | الكافرون                                | 7    | مكتة    | 710      | ۸١   | التكوير    |
| مَدَن                                   | 7.5      | 11.  | النصر                                   |      |         | OAV      | ٦٨   | الانفطاد   |
| مكة                                     | 7.7      | 111  | المسكد                                  |      | مكتة    | OAV      | ۸۳   | المطقّفين  |
| مكت                                     | 7.2      | 111  | الإخلاص                                 |      | مكتة    | 019      | AE   | الانشقاق   |
| مكة                                     | 7.2      | 115  | الفكي                                   |      | مكتة    | 09.      | ٨٥   | البشروج    |
| مك                                      | 7.2      | 112  | النساس                                  |      | مكتة    | 091      | ٨٦   | الطارق     |

| 33      | المنتجفة | الخيع ا | الشُّورَة |
|---------|----------|---------|-----------|
| مَدَنية | 010      | 09      | الخشر     |
| مذنية   | 021      | ٦.      | المتحنة   |
| مذنية   | 001      | 71      | الصِّف    |
| مَدَنية | 000      | ٦٢      | الجثعة    |
| متننية  | 001      | ٦٣      | المنافقون |
| مَدَنية | 007      | 72      | التغكابن  |
| مَدَنية | 001      | ٦٥      | الظائرة   |
| مَدَنية | 07.      | 77      | التحشريم  |
| مكية    | 750      | ٦٧      | الثلاث    |
| مكية    | 071      | ٦٨      | القساء    |
| مكية    | 770      | 79      | اكحاقت    |
| مكيتة   | AFO      | ٧.      | المعتارج  |
| مكيتة   | ov.      | ٧١      | شوق       |
| مكية    | OVE      | ٧٢      | الجن      |
| مكية    | OVE      | ٧٣      | المشرّمل  |
| مكية    | ovo      | ٧٤      | المتَّثِر |
| مكية    | OVV      | Vo      | القييامة  |
| مَدنية  | OVA      | ٧٦      | الإنستان  |
| مكية    | ٥٨.      | ٧٧      | المؤسّلات |
| مكيتة   | 740      | ٧٨      | التبأ     |
| مكيتة   | ٥٨٣      | ٧٩      | التازعات  |
| مكية    | ٥٨٥      | ۸.      | عتبس      |
| مكية    | 710      | ۸١      | التكوير   |
| ملية    | ٥٨٧      | ٨٢      | الانفطاد  |
| مكيتة   | OAV      | ٨٣      | الطقفين   |
| مكية    | 019      | 12      | الانشقاق  |
| مكية    | 09.      | ٨٥      | البشروج   |
| مكتة    | 091      | ٨٦      | الطارق    |

#### الجمعورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

١- تمت مراجعة هذا المصحف الشريف من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللجنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٢- وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقاف كتاب
 الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم ٥٠ (١٥/٤).

موافقة وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها
 رقم ٩٠٦٣٧ تاريخ ٩٠٦٧٧م .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ١٠٠٦/٢/٥

إدارة الإفتاء العام

والتدريس الديني

#### عَلَامَاتِ الوقف وَمُضطلحًاتِ الضَّبْط:

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- مل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلِي مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - ق يُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلَىٰ
    - تُفيدُجَوَازَالوَقْفِ
- \* \* تُفِيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ الوَضِعَيْن وَلِيسَ في كِليَهِمَا
  - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ ذيكَادَة الحَرْف وَعَدَم النُّطق بهِ
  - · للدِلالَةِ عَلىٰ زيادَةِ أَحَرُف حِينَ الوَصل
    - للدِلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ الْحَرْفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلاب
    - للدِّلَالَةِ عَلَى إِظْهَارِالتَّنوين
    - م للدِّلَالَةِ عَلَى الإِدعَام وَالإِخْفَاءِ
  - ١ للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ
- للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطَقِ بالسِّين بَدَل الصَّاد أَسُهُ مَا لَيْسَال فَالنَّطُقُ بالصَّاد أَسُهُ مَا
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم المَدِ الزّائِد
- اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَوْضِعِ السُّعُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّعُودِ فَوقَهَا خَطَ فَقَدَ وُضِعَ فَوقَهَا خَطَ
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاءِ وَالأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا اللَّهِ الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاءِ وَالأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآيَةِ وَرَقَمِهَا.

- ٤- في تلاوة قوله تعالى: ﴿ عَاتُنْنِ عَ ﴾ النمل ٣٦/ ٣٨٠ وجهان وقفاً:
- -إثبات الياء ساكنة وهو المقدَّم أداءً، وحذف الياء بالوقف على النون.
  - وفي حال الوصل وجه واحد وهو إثبات الياء مفتوحة.

- ٥- في تلاوة الآية ٥٤ من سورة الرُّوم كلمة ﴿ ضَعْفِ ﴾ ١٠/٥٤ يجوز فتح الضاد وهو المقدَّم أداءً ويجوز ضمُّها.
- ٦- في تلاوة قوله تعالى: ﴿ يُرْضُهُ ﴾ الزمر ٧/ ٤٥٩ تضم الهاء دون صلة، وفي لفظ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في الأعراف ١٦٤/ ١٦٤، وفي الشعراء ٣٦٨/٣٦ تسكن الهاء . وفي لفظ ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ النمل ٢٨/ ٣٠٣ تسكن الهاء، وفي لفظ ﴿ فَيْهِ ﴾ النمل ٢٨/ ٣٠٣ تسكن الهاء، وفي لفظ ﴿ فِيهِ ﴾ الفرقان
  - ٦٩ / ٣٦٦ توصل الهاء وتمد بمقدار حركتين.
- افي تلاوة قوله تعالى: ﴿ مُ أَعِمَمِي ﴾ فصلت ٤٨١/٤٤ تسهل الهمزة بين الهمزة والألف.
- ٨- في تلاوة قوله تعالى: ﴿مَالِيكُ هَلَكُ ﴾ الحاقة / ٢٨ و ٢٩ / ٢٥ يجوز في
   حال الوصل وجهان:
  - الإظهار مع السكت وهو المقدَّم أداءً ويجوز الإدغام.
- ٩- يتعين السكت وصلاً في قوله: ﴿عِوَجاً ﴾ الكهف ١ / ٢٩٣، ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ يس ٥٨ / ٤٤٣ ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ يس ٥٨ / ٤٤٣ ﴿ مَنْ رَاقِ ﴾ القيامة ٧٧ / ٥٧٨ ﴿ مَلْ رَانَ ﴾ المطففين ١٤ / ٥٨٧
  - ١٠- في تلاوة قوله تعالى: ﴿سَلَسِلُو ﴾ الإنسان ٤/ ٥٧٨ وجهان وقفاً:

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

- حــذف الألــف وهــو المقــدَّم أداءً أو إثباتها ، أمـا في حــال الوصــل فتحذف الألف.

## بعض الكلمات المختلف في تلاوتها برواية حفصٍ عن عاصمٍ (من طريق الشَّاطبية)

- ١- في تلاوة قول عالى: ﴿ عَالَكُ ﴾ يونس ٥٩ / ٢١٥ والنمل ٥٩ / ٣٨٢.
- وقوله: ﴿ يَآلَتُنَ ﴾ يونس ٥١ / ٢١٤ ويونس ٩١ / ٢١٩. وقوله: ﴿ عَآلَذَ كَرَيْنِ ﴾ الأنعام ١٤٧ / ١٤٤ تقرأُ بوجهين:
- -إبدال الهمزة الثانية ألفاً ومدُّها مدًّا مشبعاً للساكن بعدها وهو المقدَّم أداءً .
  - تسهيل الهمزة الثانية بين بين أي بين الهمزة والألف.
- ٢- في تلاوة قوله تعالى: ﴿ بَحْرِطِهَا ﴾ هود ١٨١ / ١٨١ إمالة الألف الواقعة بعد
   الراء وذلك بتقريب الألف نحو الياء ويلزم منه ترقيق الراء.
  - ٣- في تلاوة قوله تعالى: ﴿قُأْمُنَّا ﴾ يوسف ١١/ ٢٣٦ وجهان:
- -الاختلاس: ويعبر عنه بالروم وذلك بفك الإدغام والنطق بنونين مع الإسراع بلفظ ضمة النون الأولى أي النطق بمعظمها وهو المقدم أداءً.
- -الاشهام: وذلك بضم الشفتين على هيئة من ينطق بالواو دون صوتٍ قبيل النطق بالنون المشدَّدة.

#### الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

١ - تمت مراجعة هذا المصحف الشريف من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللجنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٢- وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقاف كتاب الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم ٥٠ (١٥/٤).

موافقة وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها
 رقم ٩٠٦٣٧ تاريخ ٩٠٦/٢٥ .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ٢٠٠٦/١/٦

إدارة الإفتاء العام

والتدريس الديني

#### عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطِلحُاتِ الضَّبُطِ :

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- ط تَفْيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
  - فل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - تُفَيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- \* \* تُفِيدُجُوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المُوضِعَيْن وَلِسَ في كِليَهِمَا
  - للدِّلاً لَدْ عَلى ذيادَة الحَرْف وَعَدَم النَّطق بهِ
  - للدِّلَالَةِ عَلى زيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل
    - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ ٱلْحَرْفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلَابِ
    - للدِّلَالَةِ عَلَى إِظْهَادِ التَّنوين
    - م للدِّلَالَةِ عَلَى الإِدغَامِ وَالإِخْفَاءِ
  - ١ للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُرُوفِ المَرْوَكَةِ
- م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَقِ بالسِّينِ بَدَل الصَّادِ الشَّل وَالْسَلَالُ السَّادِ أَشْهَر وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطُقُ بالصَّادِ أَشْهَر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم المَدَالزَائِد
- اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُودِ فَقَدَ وُضِعَ فَوقَهَا خَطَ فَقَدَ وُضِعَ فَوقَهَا خَطَ
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاءِ وَالْآحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - 🗘 للدِّلَالَةِ عَلَىٰ نِهَاتِةِ الآبَةِ وَرَقَمِهَا .

# بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

#### ﴿ ٱلْخَمْدُ يِتَّهَ ٱلَّذِي آَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَوْيَجْعَلَ لَّهُ عِوْجًا ﴾ [الكهف: ١]

وقال جل وعلا : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي ۖ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٩]

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

#### أما بعد:

فإن القرآن الكريم دستور الأمة ومنارتها تهتدي بأحكامه وإرشاداته لتصل إلى الأمان .

وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد هي مبيناً فيه لكل شيء وهدى ورحمة للناس ، قال تعالى ﴿وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩] وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَاهُم بِكِتَنْبٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف : ٥٣]

ولا يزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدُّون في تأليف المصنَّفات في علوم القرآن ، وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه .

واستناداً للعهد الذي قطعته الدار على نفسها بالتخصص في نشر القرآن الكريم ونشر المصنفات التي تتعلق بأشرف كتاب سماويًّ ألا وهو القرآن الكريم قامت الدار بإصدار هذه الطبعة من القرآن الكريم بهذه الحلة القشيبة مستعملة فكرة الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام مواضيع الآيات القرآنية.

وقد أسندت الدار هذه الفكرة إلى لجنة من العلماء الأفاضل في سورية ومصر فقامت اللجنة مشكورة بشرح هذه المواضيع شرحاً مختصراً وقد جعلت هذا الشرح في أسفل الصفحة الموجودة فيها الآيات وجعلت ذلك بجانب كل لون من الألوان الدالة على الموضوع القرآني موضوع البحث . وكان عمدتها في عملها المكلَّفة به من قبل الدار المصادر التالية :

١ - تفسير المراغي : للإمام المراغي .

· تفسير ابن كثير: للإمام ابن كثير.

- حفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابوني .

٤ - في ظلال القرآن : لسيد قطب .

تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون الابوم .

وإتماماً للفائدة فقد قامت اللجنة بوضع كتاب «كلمات القرآن تفسير وبيان» للشيخ حسنين محمد مخلوف بتصرُّف على هامش صفحات المصحف ، وبذلك يكون العمل الذي وفَّقنا المولى جلت قدرته لإصداره وحدة متكاملة بحيث يجد القارئ ضالته في تفسير كلمات القرآن ويجد في أسفل الصفحة شرحاً وتفصيلاً لمواضيع آيات القرآن باستعمال الفكرة التي ذكرناها آنفاً.

وقد قررت الدار أن تكون نسخة المصحف الشريف الذي قام الخطاط المبدع عثمان طه بكتابة خطوطه ، هي نسخة المصحف المعتمدة لوضع تفسير كلمات القرآن على هوامشه وفي ذيله التفصيل الموضوعي الآنف الذكر .

ومن أهم فوائد فكرة الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام المواضيع مع برحها :

السورة أثناء قراءته .
 السورة أثناء قراءته .

۲- تنبیه القارئ إلى مواضیع معینة حین قراءته مثل : آیات الجهاد ، أو آیات الأحكام . . . . و إلى غیر ذلك .

٣- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم ، وتسهل عليه استحضار محفوظاته .

|               |       | وأما الألوان المعتمدة للتفصيل الموضوعي لسور القرآن الكريم وتقسيماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وعظي<br>بالذك |       | فقد تم وضعها وفق ما يلي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 200         |       | ١ – اللون الأزرق 🔃 ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشَّام       | 200   | آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأفاه        |       | وفضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |       | ٧- اللون الأخضر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإلك         |       | شمائل النبي ﷺ وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم ، والجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 2     | وأوصافها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التي          |       | راوطانه .<br>۳- اللون البني               ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |       | آيات الأحكام . ٢٠ ١٥٠ م الله المراكبة المراكبة المحاد ما ها الماد والمحاد الماد المحاد الماد المحاد |
|               | 25.25 | <u>*</u> - اللون الأصفر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بأحك          |       | قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرةُ وقصصُ الأمم السابقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |       | o – اللون البنفسجي ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يجعلا         |       | القرآن الكريم ومكانته ، وصفات الإنسان وجحوده وتكبُّره ، والردُّ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وآخر          |       | افتراءات ومزاعم المشركين ، وسنَّةُ الله في خلقه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |       | - اللون البرتقالي ومواضيعه : معالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |       | يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |       | والحساب والحشر ، وإنكار القيامة والبعث . و العداد القيامة والبعث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |       | ٧- اللون الأحمر ومواضيعه : اللون الأحمر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |       | جهنم وأوصافها ، وعذاب المشركين والكافرين فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | XI L  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

وضوعي لسور القرآن الكريم وتقسيماته وعظيم تقديرها للعلماء الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل وتخص منهم بالذكر :

الأستاذ مروان نور الدين سوار الجامع للقراءات العشر من طريقي الشَّاطبية والدُّرة والطَّيبة الذي كان له شرف تقديم الفكرة وخطة العمل لهيئة العلماء الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل.

٣- مركز الأفق للفرز الالكتروني الذي قام بفرز الألوان والمعالجة الالكترونية .

۳- مؤسسة الغلاف الذهبي للتجليد – على الحمصي وإخوانه – بيروت ،
 التي كان لها شرف التجليد الفني .

€ - مطابع المستقبل – بيروت التي كان لها شرف تنفيذ هذا العمل طباعياً .

هذا ونسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى منهج القرآن الكريم والعمل بأحكامه والامتناع عن نواهيه وأن يرزقهم التأدُّب بآدابه إنه سميع مجيب .

ونرجو المولى جلت قدرته أن نكون قد وفّقنا في عملنا ، ونسأله تعالى أن يجعله في صحائف أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أسرة دار الفجر الإسلامي

# ما أجمل أن يكون لديك نسخة ورقية من هذا المصحف

هل حاولت أن تحفظ القرآن الكريم من خلال هذا المصحف ؟

الفحر الأسالمي

#### تنويه وتنبيه

تلفت دار الفجر الإسلامي – المتخصصة في طباعة ونشر القرآن الكريم – نظر القرَّاء الكرام في العالمين العربي والإسلامي أنها بذلت قصارى جهدها في سبيل إخراج هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة .

وإن الدار لترجو القارئ الكريم في حال عثوره على أي عيب سواءً في ترتيب الملازم أو أي عيب آخر أن يتصل بالدار عبر البريد الالكتروني المعتمد لديها :

M-hs@scs-net.org أو على رقم الفاكس : ۲۲۱۹۱۲۲ و على رقم الفاكس

أو صندوق البريد – دمشق ٣٠١٥٤ ، وستقوم الدار فوراً بإرسال نسخة سليمة للعنوان المرسلة منه .

ولا يسعنا في هذا إلا أن نقول : رحم الله امرأً أهدى إلى عمر عيوبه .

كما تنوه الدار أنها قامت بإيداع فكرة هذا العمل الجليل لدى الجهات التالية :

- مديرية حقوق المؤلف بدمشق بموجب :
- محضر الإيداع رقم / ٢١٥ / تاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢٩
- ومحضر الإيداع رقم / ٧٣٣ / تاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٧
- ولدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في بيروت لبنان بموجب شهادة التسجيل رقم / ٣٩٥٨ / تاريخ: ٢٠٠٧/٣/٦
- ولدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين في الجمهورية التونسية
   بموجب شهادة الإيداع رقم / ١/١٧ / تاريخ: ٢٠٠٧/٣/٢٣
- ولدى وزارة الاقتصاد إدارة المصنفات الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب شهادة التسجيل رقم ٢٠٠٧/١٠٣ تاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٨